

فِي قُولِهِ تَعِمَالَىٰ:

(وَكَشِّرِالَّذِينَ الْمَوْلُوعِ لَوْالْصِّلِكَ أَنَّا أَوْجَنْكٍ)

لِلْعَلَّامَةِ مَرَعِي بَن يُوسُفِ الكَرْمِيِّ تَن اللَّهِ الكَرْمِيِّ تَن اللَّهِ الْكَرْمِيِّ الْمَرْمِيِّ المَ

جهيدة د بِعَبْدائجَكِ بِيمِ الأَندِيش

النَّاثِيرُ المِبْلِبُ الابسِلَامِيلِاخِيَادِ الثِّراثُ

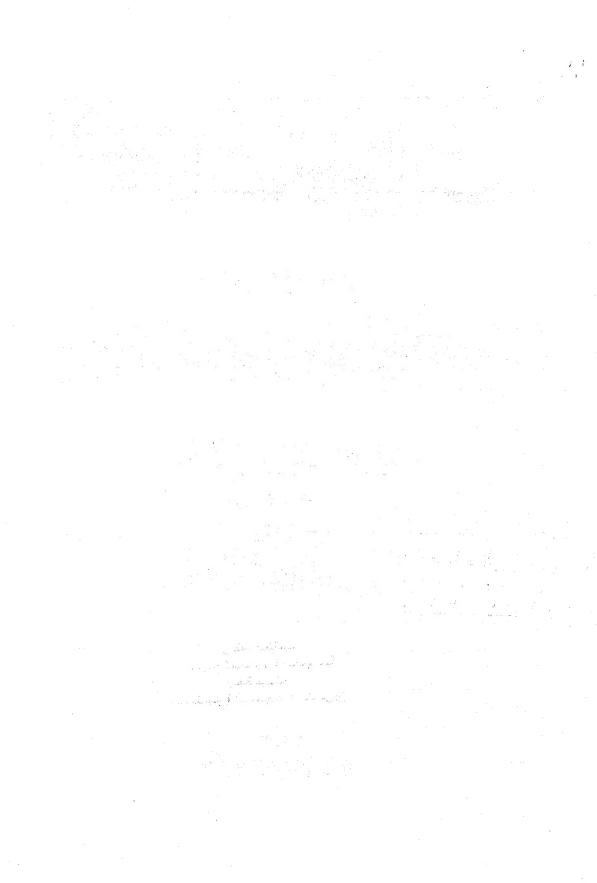

# التَكِلِمَاتُ الْبَيِّيَاتِ فِقَادِمَهِ الْبَيْنِيَاتِيْنَ فِقَادِمَهِ اللَّهِ ا

(وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ الْمَنُواوَعِلُوا الصِّيلِكَ أَنَّا مُجَنِّي)

# جقوق الطرع مجفوظة

# الطبعة إلأولى

1840 هـ - ٢٠٠٤م

رقم الاسداع ٢٠٠٤/١٩٢٩٢

مطيعة العمرانية للأوقست المنيب ت: ٧٧٧٩٣٩٨

توزيع دار الا نصار للطبع والنشر و التوزيع القاهرة:١٠١٧٦٨٥٧٠٠

الناشر الكتب الإسلامي لإحياء التراث

نليفاكس/ ٤٧٢٢٢٧٨ جوال/ ١٠٢٥٥٦٩١٠ - ١٠٢٥٥٥١١٠ البريد الإلكتروني aboumalik3@h0tmail.com

# بنير لتألخ الخيز

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فهذه رسالة جديدة للعلامة الحنبلي الشيخ زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي نزيل القاهرة، مضى على تأليفها قرابة أربعة قرون، يسر الله لي خدمتها وإخراجها فله الحمد والمنة، وقد أردت من ذلك المشاركة في نشر المعارف القرآنية وتقريبها إلى الناس، وتقريب الناس إليها، وخدمة علم من أعلام فلسطين العزيزة.

وهذه الرسالة تناول فيها مؤلفها تفسير آية جامعة تبين طريق النجاة وما يوصل إليه، ففيها منهج عمل، وغاية أمل، وهي تختصر وصف الدارين، وتظهر للإنسان ما ينبغي أن يكون عليه في هذه الدار، وما ينال من أجر كبير وفضل كثير إذا انقلب إلى تلك الدار الآخرة.

والآية هي قول تعالى: ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلِّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَة رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مَتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥].

فالطريق واضح: إيمان وعمل صالح.

والنتيجة: جنات وأنهار، وثمار متجددة، وخدمة دائبة، وإكرام دائم، وأزواج هن غاية المني، ونهاية الهوى، ويزين هذا كله خلود أبد الآبدين.

وقد طاف المؤلف بهذه المشاهد، وجال جولات مفيدة نافعة، وتكلم على هذه الآية كلامًا يشد القارئ ويجذب انتباهه -سواء أكان مختصًا أم غير مختص- .

فحدمة هذه الرسالة وإخراجها نافع إن شاء الله.

وهي بعد هذا صورة من صور التأليف التفسيري في القرن الحادي عشر الهجري.

والمنافية المنظل المنافية المنافية المنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية

A POLICE CONTRACTOR SERVICES AND A CONTRACTOR AND A SERVICE AND A SERVIC

and the contract of the first of the contract of the contract

para parti diperan ang panggapang pada ni bigap gapita ana ang maka

هذا وقد قدمتُ بين يدي النص مقدمتين:

الأولى: كلمة في ترجمة المؤلف. ١٠٠٠ و الموالي الموالية الم

- والثانية: عن هذا الكتاب وعملي فيه.





# ا**لقدمة الأولى** كلمة في ترجمة المؤلف

كُتِبَ عن العلاَّمة مرعي الكثير، ولا سيما في هذه السنين التي شهدت توجهًا إلى طبع عدد من كتبه، فلا يخلو كتاب من ترجمة له، وإذ كان لكل دارس أسلوبه وذوقه وإضافاته فإني أورد هذه الكلمات، وأشير أولاً إلى أن أول من ترجم له -فيما أعلم- المحبي (ت: ١١١١هـ) في كتابيه «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» و«نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة»، وعن خلاصة الأثر نقل الغزي (ت: ١٢٠٧هـ) في «النعت الأكمل المصحاب الإمام أحمد بن حنبل»، وابن حميد (ت: ١٢٩٥هـ) في «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة».

وقد قدَّم الغزي لذلك بمقدمة مدح فيها المترجم نثرًا وشعرًا وأضاف ابن حميد قولين، أولهما في ذكر بعض من أثنى على كتابين له، وثانيهما في تحديد تاريخ وفاته.

ثم جاء المؤرخ محمد جميل بن عمر الشطي (ت: ١٣٧٩هـ) فنقل في كتابه «مختصر طبقات الحنابلة» ترجمة الغزي كما هي لكنه حذف الأبيات الشعرية في مدح المترجم.

وفي العهد القريب ترجم له الزركلي (ت: ١٣٩٦هـ) في «الأعلام» وكحالة (ت: ١٤٠٨هـ) في «معجم المؤلفين».

^ 7

فما قاله المحبي هو الأصل وتزاد عليه بعض الفوائد من هنا وهناك، وفي كتبه معلومات عنه، وحين يطبع مزيد منها تكون الصورة أجلى.

#### وخلاصة ترجمته،

أنه ولد في طور كرم -من قرى نابلس- ثم انتقل إلى القدس ثم إلى القاهرة واستوطنها إلى حين وفاته في شهر ربيع الأول سنة (٣٣٠هـ)، ولم يُعلم تاريخ ولادته، ولا مدة عمره ولكن قد يؤخذ من وفيات بعض شيوخه وهم الإمام محمد بن أحمد المرداوي (ت:٢٦٠هـ)(١) والإمام محمد حجازي (ت: ١٠٣٥هـ)(١) والإمام أحمد الغنيمي (ت: ١٠٤٥هـ)(١) وكذلك من وفاة عصريه ومنافسه أحمد الغنيمي (ت: ١٠٧٩هـ)(١) تقدم وفاته وأنه لم يُعمر، ولم يعرف إبراهيم الميموني (ت: ١٠٧٩هـ)(١) تقدم وفاته وأنه لم يُعمر، ولم يعرف له سلف من أهل العلم، ولكن عرف فيما بعد ابن أخيه: أحمد بن يحيى بن مرعي وقد يوسف بأنه مفتي الحنابلة بنابلس وتوفي سنة (١٠٧هـ)(١)، وفي سنة وصف بأنه مفتي الحنابلة بنابلس وتوفي سنة (١٨٧هـ)(١)، وفي سنة الحنبلي كتابًا له هو مسبوك النهب،(١٧).

and the fact of the thirty of the alphabetic

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ٣/٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٤/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١/٣١٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١/٣٦٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٥٠٨/٤.

<sup>(</sup>٧) انظر ص ٧٢ منه.

وبعد استكمال الشيخ مرعي تحصيله، وحصوله على إجازات شيوخه تسصدر للإقراء والتدريس بجامع الأزهر ثم تولى المشيخة بجامع السلطان حسن ثم أخذها منه عصريه العلاَّمة إبراهيم الميموني قال المحبي: «ووقع بينهما من المفاوضات ما يقع بين الأقران، وألف كل واحد منهما في الآخر رسائل»(۱).

ووجدته في صدر رسالته «تحقق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن» (۲) يقول: «إن الإنسان محل النسيان، لا سيما وقد تشتت البال من هم العيال، بسبب ضياع معلوم (۳) تدريسي بجامع طولون، بحيث ضاع المستحقون، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون» وهذا يدل على أنه فَقَد أكثر من وظيفة، وأنه كان يعانى من فقر وشدة.

ومن منشأته التي نقلها المحبي في «نفحة الريحانة»(٤) فصل في شكوى حال غريب يقول فيه: «وينهى أن غين الغربة قد أوقعته في هاء الهسواء(٥)، وكاف الكربة رمته في ألف الأشجان، وأصبح صاد صبره مفقودا، ونون نواله مطرودا، فعسى لحظة منك تخلصه من غين غوائل الدهر، من قاف القهر».

<sup>(</sup>۱) خلاصة الأثـر ٣٥٨/١ ولم نعرف من رسائل الشيخ مـرعي سوى «النادرة العربيــة» كما سيأتي في مؤلفاته.

<sup>(</sup>٢) ص ٩٩-١٠٠

<sup>(</sup>٣) المعلوم هو المرتب.

<sup>(3) 7/ 937.</sup> 

 <sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل «نفحة الريحانة»، وربما كان الصواب: الهوان. ليتم السجع مع:
 الأشجان.



وكذلك فصل في معاتبة يقول فيه:

«الصديق لفظ على الألسنة موجود، ومعناه في الحقيقة مفقود، فهو كالكبريت الأحمر، يُذكر ولا يبصر، أوكالعنقاء والغُول، لفظ يوجد بلا مدلول . . . وسئل بعض الحكماء عن الصديق فقال: اسم لا معنى له . وهذه شيم غالب أبناء هذا الزمان، من الأخلاء والإخوان، فمثلهم كمثل العرض لا يبقى زمانين، ويستحيل في أسرع من طرفة عين . . . » .

وكأنه يتحدث عن نفسه وواقعه.

كان الشيخ مرعي منقطعًا للعلم وبذلك قطع وقته إفتاءً وتدريسًا وتصنيفًا، وترك بعده أكثر من ثمانين مؤلفًا.

وقد تواردت كلمات العلماء والمؤرخين على الثناء عليه وعليها، ووصفه بسعة العلم والتحقيق(١).

#### مؤلفاته

عدد المحبي أسماء كتبه فبلغت «٦٨» أثرًا، ثم قال: «وغير ذلك من فتاوى ورسائل نافعة تداولها الناس» وبذلك ترك الباب مفتوحًا.

وقد اعتمد هذه القائمة من جاء بعده كالغزي وابن حميد والشطى.

<sup>(</sup>۱) انظر: خلاصة الأثر ١/ ٣٥٨، ونفخة الريحانة ٢/ ٢٤٤، والنعت الأكمل ١/ ١٨٩ - ١٩٠ والسحب الوابلة ١١١٨، والمدخل إلى منهب الإمام أحسمند بن حنبل لابن بدران (ت: ١٣٤٦هـ) ص٢٢٦ - ٢٢٧ في الكلام على دليل الطالب وغاية المنتهي، وإعلان الحجة وإقامة البرهان على منع ما عم وفشا من استعمال عشبة الدخان للسيد محمد بن جعفر الكتاني ص١٥٧ في الكلام على رسالته الحقيق البرهان في شأن الدخانه.

وحين ذكره إسماعيل باشا البغدادي (ت١٣٣٩هـ) في هدية العارفين (١ أورد مثل هذه القائمة ورتبها على حروف المعجم، وأضاف كتابين، لكنه جعل كتابين آخرين أربعة كتب -كما سيأتي-.

ثم أضاف الأستاذ الشيخ شعيب الأرنأووط سبعة كتب<sup>(۱)</sup>، والدكتور نجم عبد الرحمن خلف كتابين<sup>(۱)</sup>، والدكتور عبد الله الغفيلي كتابين<sup>(۱)</sup> وذلك اعتمادًا على وجودها مخطوطة، وجاء في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط كتابان آخران<sup>(۱)</sup>، فأصبح المجموع (۸۳) كتابًا وهو أعلى رقم إلى الآن، وسأبين هذه الإضافات في القائمة التي صنعتها ورتبتها على العلوم والفنون.

ووجدت محقق السحب الوابلة الدكتور عبد الرحمن العثيمين يقول إنه ذكر في مذكراته أشياء لم يذكرها بروكلمان في مكتبات خاصة، أو عامة لم تفهرس، فشارفت مئة كتاب(١)، وليته أعلن عن هذه الأشياء.

والآن أورد قائمة المحبي مضافًا إليها ما ذكرت مبينًا له، مرتبًا لها على العلوم والفنون وأشير إلى المطبوع والمخطوط بـ(ط)، و(خ)، فإن لم يعرف عنه شيء تركته غفلاً.

<sup>(1) 7/</sup>e73-173.

<sup>(</sup>٢) وذلك في مقدمته على أقاويل الثقات.

<sup>(</sup>٣) في مقدمته على الكواكب الدرية.

<sup>(</sup>٤) في مقدمته على دفع الشبهة والغرر.

<sup>(</sup>c) 7/17/F-YYF.

<sup>(</sup>٦) السحب الوابلة ٣/١١١٨.

والكلمات البينات



## - في التفسير:

١- إتحاف ذوي الألباب في قـوله تعالى: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعَندَهُ أُمُّ الْكَتَابِ ﴾ [الرعد: ٣٩] خ.

٢- إحكام الأساس في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أُولَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾
 [آل عمران: ٩٦] خ.

٣- أزهار الفلاة في آية قصر الصلاة.

٤- البرهان في تفسير القرآن. لم يتمه (١).

٥- تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان. ط.

٦- تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف. ط.

٧- توقيف من كان عارفًا مؤمنًا على قوله تعالى: ﴿ وَمَن دَخَلُهُ كَانَ آمنًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] خ(٢).

٨- فتح المنان بتفسير آية الامتنان (٣).

9- فرائد فوائد قلائد المرجان «وهو مختصر قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن»(٤).

<sup>(</sup>١) وذكره المؤلف في أقـــاويل الثقــات ص٦٦ ونقل منه ما قـــاله في تفســير الآية (٢١٠) من سورة البقرة وهذا يدل –على الأقل– أنه وصل إلى هذه الآية.

<sup>(</sup>٢) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ٢/ ٢٧٦-١٧٧.

<sup>(</sup>٣) الآيات التي ورد فيها المن متعددة، ولا يمكن الجزم بواحدة منها.

<sup>(</sup>٤) الفهرس الشامل ٢/٧٧٢. ومنه نسخة في التيمورية وجاء في فهرسها: فسرغ من تأليفه سنة ١٠٥٣هـ. قال أصحاب الفهرس الشامل: «وهو لا يتفق مع وفاته». قلت: فإن ثبتت هذه العبارة كان الاختصار لشخص آخر.

- · ١ قلائد العقيان في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠](١).
  - ١١- قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن. ط
- ١٢ الكلمات البينات في قول تعالى: ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٥]. وهي رسالتنا هذه.
  - ١٣- اللفظ الموطا في بيان الصلاة الوسطى. ط(٢).
    - في الحديث النبوي:
- ١ تحسين الطرق والوجوه في قوله عليه السلام: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه»(٣).
  - ٢- الفوائد(٤) الموضوعة في الأحاديث الموضوعة. ط.
- ٣- القول المعروف في فضائل المعروف: جمع فيه أربعين حديثًا في هذا الموضوع. خ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكر عنوان هذا في الفهرس الشامل ٢/ ٦٧٧ هكذا: عـرانس من الحور الحسان ونفائس لؤلؤ وجواهر وعقبان في الكلام على قول الملك الديان: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾.

 <sup>(</sup>٢) من الممكن بعد نشر سائر آثار الشيخ مرعي التفسيرية، تناوله في دراسة علمية جادة موعبة، تحليلية ناقدة، ولعل الله يوفق لذلك بعض الطلبة النابهين.

<sup>(</sup>٣) أضافه الغفيلي في مقدمة تحقيق دفع الشبهة والغرر ص٣١.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الخـــلاصــة والنعت والهــداية. ولكنه في الســحب: «الموائد» وهو أنسب لقــوله «الموضوعة» من «الفوائد».

<sup>(</sup>٥) أضافه الشيخ شعيب في مقدمة تحقيق أقاويل الثقات ص٣٦. وقد ملك منه نسخة العلامة الأديب جميل بن مصطفى بك العظم الدمشقي (١٢٩٠-١٣٥٢هـ) ، ونقل ما وجده على غلافه من أبيات شعرية متنوعة في كتابه اللطيف «الصبابات فيما وجدته على ظهور الكتب من الكتابات) ص٦٦-٦٧.

- في العقيدة ومسائلها وعلم الكلام:
- ١- إرشاد ذوي الأفهام لنزول عيسى عليه السلام. خ(١).
- ٢- إرشاد ذوي العرفان لِما في العُمر من الزيادة والنقصان .
  ط(٢).
  - ٣- أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح (٣).
    - ٤- الأسئلة عن مسائل مشكلة(٤).
- ٥- أقاويل الشقات في تأويل<sup>(٥)</sup> الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات<sup>(١)</sup>. ط.
  - (١) يحققه الدكتور عبد الله الغفيلي.
  - (٢) ذكر في آخره ص ٧٢ أنه لخصه من كتابيه:
    "بهجة الناظرين"، و"أرواح الأشباح".
  - (٣) وذكره المؤلف في أقاويل الثقات ص١٩٢.
- (٤) أضافه الشيخ شعيب بناء على ذكر المؤلف له في كتابه أقاويل الثقات ص٧٥، ويفهم من سياق الكلام أنه في هذا الجانب.
  - (٥) سقط هذا اللفظ «تأويل» من السحب الوابلة.
- (٦) هكذا جاء العنوان عند المحبي، وفي الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط،
  وهكذا أثبته محقق الكتاب الشيخ شعيب.
- وإذا كان المؤلف لم يذكر في مقدمته ص٤٧ الجملة الأخيرة، فإنّ واقع الكتاب يشهد لها. وقد فصلها إسماعيل باشا البغدادي في كتـابه إيضاح المكنون ٧/١ وجعلها كتابًا مستقلاً، وتابعه آخرون.
- ولا أرى عمله صحيحًا، وهذه الجملة «الآيات المحكمات والمتشابهات» لا تكفي عنوانًا لكتاب، وليس فيها ما يدل على ذلك.

- ٦- بهجة الناظرين في (١) آيات المستدلين (٢): نحو عشرين كراسًا يشتمل على العجائب والغرائب.
- ٧- تنبيه الماهـ على غير ما هو المتبادر -من الأحاديث الواردة في الصفات-.
  - ٨- توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان. خ.
    - ٩- توقيف<sup>(٣)</sup> الفريقين على خلود أهل الدارين. ط.
- · ١- دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر(٤). ط.
  - ١١- رفع التلبيس عمن توقف فيما كفر به إبليس(٥). خ.
    - ١٢- فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر. خ(٦).
      - ١٣- مرآة (٧) الفكر في المهدي المنظر.

<sup>(</sup>١) ذكره المؤلف في رسالت هذه في آخر الكلام على ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، وفي كتابه تحقيق الخلاف ص٥٥ بلفظ: وآيات...

<sup>(</sup>٢) حُقَّق في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنور، حققه الباحث خليل إبراهيم أحمد.

<sup>(</sup>٣) في الخلاصة والهدية: توفيق. وهو خطأ والصواب ما في النعت والسحب: توقيف.

<sup>(</sup>٤) أضافة البغدادي في الهدية.

 <sup>(</sup>٥) انظر كلمة (عما كفر به إبليس) قالها القرافي ونقلها السيد علوي بن أحمد السقاف في
 كتابه (الكوكب الأجوج بأحكام الملائكة والشياطين ويأجوج ومأجوج) ص١٧٤.

<sup>(</sup>٦) أضافه البغداي في الهدية والإيضاح، وقال في الثاني ١٨٣/٢: «أولها أكذا): حمدًا لمالك الملك والملك، ومدبر الفلك والفلك الخ في مجلد وهذا يعني أنه رآه، وبالتالي يكون له في هذا الموضوع كتابان، ولعل أحدهما مختصر من الثاني.

<sup>(</sup>٧) تحرف في السحب إلى: قلائد.

## - في الفقه:

- ١- إيقاف(١) العارفين على حكم أوقاف السلاطين.
- ٢- تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه (٢) الناس الآن. ط.
  - ٣- تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان. ط.
    - ٤- تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام.
      - ٥- الحجج المبينة في إبطال اليمين مع البينة.
  - ٦- دليل الطالب (لنيل المطالب) (٢): نحو عشرة كراريس. ط.
    - ٧- رسالة في السماع. خ (٤).
- ٨- رياض الأزهار (٥) في حُكم السماع والأوتار والغناء والأشعار. خ.
  - ٩- السراج المنير في استعمال الذهب والحرير.
- ۱۰ غاية المنتهى: قريب من أربعين كراسًا، وهو متن مجمع من المسائل أقبصاها وأدناها، مشى فيه مشي (١) المجتهدين في التصحيح، والاختيار والترجيح. ط.

<sup>(</sup>١) في الهدية: إيقاظ.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الهدية إلى: يستعمله.

<sup>(</sup>٣) زيادة من الكتاب نفسه.

<sup>(</sup>٤) أضافها الغفيلي، وربما كانت نفس التي بعدها.

<sup>(</sup>٥) في مقدمة أقاويل الثقات: الأطهار، ولعله خطأ مطبعي.

<sup>(</sup>٦) في السحب: بسنن.

- ١١- المسائل اللطيفة في فسخ الحج إلى العمرة الشريفة.
  - ١٢- مقدمة الخائض في علم الفرائض.
    - في الوعظ والتهذيب والأخلاق والإرشاد العام:
    - ١- إخلاص الوداد في صدق الميعاد(١).
- ٢- بشرى ذوي الإحسان لمن(٢) يقضى حوائج الإخوان.
- ٣- بشرى من استبصر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر.
  - ٤- تحقيق الظنون بأخبار الطاعون(٣).
  - ٥- تشويق الأنام إلى الحج إلى بيت الله الحرام. خ.
    - ٦- دليل الحكام في الوصول إلى دار السلام(٤).
      - ٧- سلوان المصاب بفرقة الأحباب.
    - ٨- شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور. ط.
  - ٩- ما يفعله الأطباء<sup>(٥)</sup> والداعون لدفع شر الطاعون.

<sup>(</sup>١) سقط من مقدمة أقاويل الثقات.

<sup>(</sup>٢) في النعت والسحب: فيمن.

<sup>(</sup>٣) علله جمع فيه ما ورد في فضائل الطاعون تصبيرًا للناس وتسلية.

<sup>(</sup>٤) كان هذا في الحض على العدل.

<sup>(</sup>٥) هل يدل هذا على أنه كان للشيخ مرعي إلمام بالطب؟ ربما، وكان المحبي قد قال في ترجمته في الخلاصة ٣٥٨/١ «كان إمامًا محدثًا فقيهًا، ذا اطلاع واسع على نقول الفقه، ودقائق الحديث، ومعرفة تامة بالعلوم المتداولة وكان الطب - بمفهومه آنذاك - مما يشارك فيه العلماء.

الكلمات البيّنات

١٠ - محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام(١).خ.

١١- مسبوك الذهب في فضل العرب و(٢) شرف العلم على شرف
 النسب(٣). ط.

١٢- نزهة الناظرين في فضائل العزاة والمجاهدين.

١٢ - نصبحة (١).

- في شؤون التصوف والسلوك:

١ - الأدلة الوفية بتصويب قول الفقهاء والصوفية (٥).

٢- تحقيق المقالة هل الأفضل في حق النبي: الولاية أو النبوة أو الرسالة.

٣- جامع الدعاء وورد الأولياء ومناجاة الأصفياء .خ. (٦).

٤- رسالة فيما وقع في كلام الصوفيين من ألفاظ موهمة للتكفير . خ(٧).

<sup>(</sup>١) سقط من مقدمة أقاويل الثقات.

<sup>(</sup>٢) سقطت الواو من السحب.

<sup>(</sup>٣) في الهدية: الحسب. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) أضافها الشيخ شعيب في مقدمة أقــاويل الثقات ص٣٨. ورأيت قسمًا منها في آخر نسخة برلين من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٥) وذكره المؤلف وهو وسلوك الطريقة في أقاويل الثقات ص ١١٠.

<sup>(</sup>٦) أضافة الشيخ شعيب ص٣٥.

<sup>(</sup>٧) أضاف كذلك الشيخ شعيب ص٣٥، وورد في مقدمة الكواكب الدرية ص٢٦ كـتاب بعنوان: قم الوكاء في كلام السفيان من ألفاظ المهملات في التكفير. {كذا} والظاهر أنهما واحد، ولعل لهذه الرسالة صلة بالأدلة الوفية أو سلوك الطريقة. انظر سياق ذكرهما في أقاويل الثقات ص١٠٠٠٠.

- ٥- روض العارفين وتسليك المريدين (١).
- ٦- سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة وأهل الحقيقة.
  - في السيرة والتاريخ والرجال:
  - ١- تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من بعده من الخلفا. خ.
  - ٢- تنوير (٢) بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين. ط.
    - ٣- الروض النضر في الكلام على الخضر. خ.
    - ٤- الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية. ط(٣).
      - ٥- الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية. ط.
- ٦- النادرة الغريبة والواقعة العجيبة -مضمونها الشكوى من عصريه الشيخ إبراهيم الميموني والحط عليه-...
- ٧- نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين.

Francisco Company of the Arthur Company

خ ·

-في النحو والصرف والبلاغة:

١- إرشاد من كان قصده إعراب (٤) لا إله إلا الله وحده .

<sup>(</sup>١) جعله البغدادي كتابين وتابعه آخرون، ولا أري هذا صحيحًا، فالتعبيران في منحى واحد. ومن عادة المؤلف السجع في العناوين، والمزاوجة في التعبير، ولا يتم هذا بفصلهما.

<sup>(</sup>۲) تحرف في السحب إلى : تنويه.

<sup>(</sup>٣) أضافة الدكتور نجم ص٢٥ وكان قد حققه وطبعه.

<sup>(</sup>٤) سقطت هذه الكلمة من الخـلاصة والهدية، واستدركتها من النعت الأكمل ص١٩١ وقد تحرف اسم هذا الكتاب في عدد من المراجع.



- ٢- دليل الطالبين لكلام(١١) النحويين. خ.
- ٣- قرة عين الودود بمعرفة المقصور والممدود.
  - 3- القول البديع في علم البديع(7).
  - ٥- المختصر في علم الصرف. خ<sup>(٣)</sup>.
    - -في الأدب والشعر:
- ١- بديع الإنشاء (٤) والصفات في المكاتبات والمراسلات. ط.
  - ٢- تسكين الأشواق بأخبار العشاق.
    - ٣- الحكم الملكية والكلم الأزهرية.
      - ٤- ديوان شعر (٥).
  - ٥- غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح. ط(٦).
    - ٦- لطائف<sup>(٧)</sup> المعارف.
    - ٧- منية المحبين وبغية العاشقين.

<sup>(</sup>١) في السحب الوابلة فقط: لمعرفة كلام.

<sup>(</sup>٢) وذكره المؤلف في أقاويل الثقات ص١٥٧.

<sup>(</sup>٣) أضافة الشيخ شعيب ص٣٧. ولعل له صلة بالرقم (٣).

<sup>(</sup>٤) تحرف في الهدية إلى: الأشياء.

<sup>(</sup>٥) في غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح، والكواكب الدرية للمؤلف، وخلاصة الأثر، ونفحة الريحانة، والنعت الاكمل، ومقدمة أقاويل الثقات، نماذج من شعره فعد إليها إن شئت. وشعره متفاوت، فيه الجيد والمتوسط والمتكلف، ويمكن أن يكون هذا موضوع بحث.

<sup>(</sup>٦) أضافه الشيخ شعيب ص٣٥، وقد تحرف اغذاءً إلى خداع.

<sup>(</sup>٧) سقطت هذه الكلمة من الهدية.

٨- نزهة المتفكر.

٩- نزهة نفوس الأخيار ومطلع مشارق الأنوار .خ(١).

- في شؤون السياسة والحكم: ﴿ وَهُمُ أَنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

١- قلائد العقيان في فضل سلاطين آل عثمان. خ.

٢- المسرة (٢) والبشارة في فضل السلطنة والوزارة. خ.

有一句,我们的我们就是一个人的人。

aka Majarayan kacamatan haribidi da makang Masakapis Ag

the box of the course we have the second to be the second

garanti jagan negarat et en et en et egis et egis et e

agin isa migita aharata an magi kinsa

the grant of the

(١) أضافه الشيخ شعيب ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) تحرف في السحب إلى المعرة!.



وبعد

فمن خلال هذه المحاور العشرة وتعداد المؤلفات يلحظ ما يلي:

١ - سعة دائرة الشيخ مرعي في العلوم الشرعية والعربية.

٧- كما يلحظ أن كتبه قريبة من واقع الناس واهتماماتهم.

٣- وهي إلى صغر الحجم أقرب، وهذا يوفر لها الرغبة بها
 والإقبال عليها وسهولة مطالعتها.

٤- وأنه رزق القبول فيها، يدل على هذا قول المحبي عنها(١):
 «فسارت بتآليفه الركبان، ومع كثرة أضداده وأعدائه(٢) ما أمكن أن يطعن فيها أحذ، ولا أن ينظر بعين الإزراء إليها».

٥- وأنه كان يكرر بعض عناوينه، ولا أدري لماذا؟

٦- وأنه كان يكتب في الموضوع أكثر من كتاب، ولا يبعد أن تكون هذه المكررات مختصرات مما ألفه أولاً، وذلك لتسهيل الإفادة منها، أو مختصرات ثم وسع القول فيها.

٧- إن تأليفه عن فضل العرب في ظل الحكم التركي يدل على ما للعرب في نفسه، وكتابته عن شرف العلم على شرف النسب في الكتاب نفسه يدل على توازنه واعتداله وحسن تصرفه.

إلى غير ذلك من الملحوظات.

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ١/٨٥٣.

<sup>(</sup>٢) قف وتأمل!.

## المقدمة الثانية،

# هذه الرسالة وعملي فيها

#### موضوعها ومنهجها،

موضوع هذه الرسالة -كما سبق- تفسير آية قرآنية وهي الآية (٢٥) من سورة البقرة وقد جزأها المؤلف أحد عشر جزءًا، وتكلم عليها جزءًا جزءًا، وقدم لذلك -بعد الديباجة- بمقدمة ثم ختم كتابه بخاتمة.

تناول المؤلف في ديباجته سعة معاني القرآن وأنه جنح «في الكلام على هذه الآية لمجرد الظاهر، إذ لكل آية من المعاني ما تضيق به الدفاتر».

وتناول في المقدمة مناسبة هذه الآية لما قبلها، وأبان في ذلك عن فهم وتتبع وحسن تدبر.

ثم دخل في موضوعه مازجًا بين النحو والإعراب واللغة والقراءات والأحاديث والآثار، ناقلاً ما يقتضيه المقام، معرجًا على فوائد، مستطردًا إلى ماله تعلق بألفاظ الآية ومعانيها -وإن كان هذا التعلق أحيانًا بعيدًا- وختم بحديث ذبح الموت.

وانصب جهد المؤلف في جمع شتات متعلقات الآية، وحرث ما في التفاسير والمصادر الأخرى، وجاء بنقول -معزوة وغير معزوة- نافعة في هذا المجال، وهذا مما يسوغ خدمتها وإخراجها، إضافة إلى فائدتها العامة في مجموعها.



وقد وفق المؤلف في اختيار الموضوع وفي جمع مادته وعرضه، وقدم للناس رسالة عملية نافعة تحض على الإيمان والعمل الصالح من خلال التشويق للجنات، وأنهارها وثمارها، وحورها وسائر أمورها.

#### عنوانها،

سمّاها المحبي ومن نقل عنه كالغزي وابن حميد والشطي، والبغدادي في إيضاح المكنون «الكلمات البينات في قوله تعالى: ﴿ وَبَشِرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾، وهو العنوان الذي في نسخة برلين، قال ناسخها العلامة المحقق الشيخ عبد القادر الصفوري(١) على غلافها: «رسالة لطيفة تتضمن فوائد شريفة، وبشارات بخيرات حسان في منازل مخلدة منيفة، رأيت بخط مؤلفها تسميتها على ظهر أول صحيفة: الكلمات البينات في قوله تعالى: ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعُمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَاتٍ ﴾.

وسمًاها البغدادي في هدية العارفين والزركلي في الأعلام «الكلمات السنيات» وبلفظ «السنيات» جاء العنوان في نسخة دار الكتب المصرية وتتمته: «في آية ﴿وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾».

وكذلك في نسختي الظاهرية وعارف حكمت وتتمته: «في قوله تعالى: ﴿وَبَشُرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ﴾».

<sup>(</sup>۱) ترجمته في خلاصة الأثر ٢/٤٦٧-٤٦٩ وفيها أنه دمشـقي وأنه «كان فقيهًا مفسرًا محدثًا أصولـيًا نحـويًا» وأنه «سافـر إلى الروم ومكث بها زمـانًا ولم يحصل علـى أمانيــه فورد دمشق».

واعتمدت تسمية نسخة برلين لأني اتخذتها الأصل، وربما كان المؤلف عدل العنوان في إخراجه الأخير لهذه الرسالة، وقد عد بعض الأساتذة هذه الرسالة رسالتين نظرًا لاختلاف هذين اللفظين(١).

## تاريخ تأليفها،

يبدو لي أن تأليف هذه الرسالة مر جرحلتين الأولى في سنة ١٠٢٤ هـ، ونسخة دار الكتب المصرية منقولة عن هذه النسخة (٢)، وكانت مختصرة جدًا، ثم أعاد المؤلف النظر فيها وزاد عليها زيادات كثيرة، وقد ظهرت هذه الزيادات في نسخ الظاهرية وعارف حكمت وبرلين، وتميزت نسخة برلين -كما مر معنا- بأمور جعلتني أميل إلى أنها الإخراج الأخير وهي منقولة من نسخة المؤلف المؤرخة بـ ١٠٢٨هـ.

#### مصادرهفيها،

رجع المؤلف إلى مجموعة من المصادر صرح ببعضها وأغفل بعضا، وقد يصرح بالمؤلف ولا يذكر كتابه المقصود، وقد يبهم اسم المقائل أصلاً، وقد ينقل من كتاب مصرحًا أحيانًا ومغفلاً له أحيانًا أخرى، وبينت هذا في الحواشي ما وسعني ذلك.

<sup>(</sup>١) مقدمة أقاويل الثقات ص٣٧ و ٤٠ ومقدمة الكواكب الدرية ص٢٧.

<sup>(</sup>۲) مما يستغرب أنه ذكر فيها كتابه «توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين» مع أننا نجد في آخر هذا الكتاب أنه فرغ منه في أواسط ذي القعدة سنة (۳۲ هـ). وتفسير هذا أنه ألفه قبل سنة ۲۶ هـ ثم أخرجه مرة أخرى في التاريخ المذكور.

وقد ذكر «التوقـيف» هذا في كتابه «دفع الشبهة والغــرر» ص١٢٧ مع أنه فرغ منه في آخر شعــان سنة ١٠٣٢.

77

- أ- المصادر التي صرح بأسمائها:
  - ١- الإحياء للغزالي.
- ٢- تهذيب الأسماء واللغات للنووي.
- ٣- تفسير المفتي أبي السعود العمادي، وقد يكتفي بقوله «المفتي»،
  والنقل منه بتصريح وإغفال.
  - ٤- شرح صحيح مسلم للنووي.
- تفسير السمرقندي: ذكره في نسخة الظاهرية وعارف حكمت، ولم أعثر على ما نقل منه فيه.

وقد عدل عن ذكره في نسخة برلين إلى قوله: «وفي بعض التفاسير».

- ٥- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم.
  - ٦- بهجة الناظرين وآيات الستدلين، للمؤلف.
- ٧- الكشاف للزمخشري، وقد لا يصرح به لشهرته، والنقل منه بتصريح وإغفال.
- ۸− تفسير ابن عادل (من أهل المئة الثامنة)، سمى المصدر مرة وأغفله وأغفل المؤلف مرات.
  - ٨- تفسير القرطبي.
  - ٩- توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين، للمؤلف.



ب- المصادر التي صرح بأسماء مؤلفيها:

۱- ابن الخازن: -هكذا سماه والمعروف أنه الخازن<sup>(۱)</sup>- ونقل من تفسيره لباب التأويل.

٧- الواحدي: ونقل من تفسيره الوسيط.

٣- أبو حيان: ويريد تفسيره البحر المحيط، وقد لا يصرح به أصلاً.

٤- البغوي: ويريد تفسيره معالم التنزيل.

٥- ابن تيمية: ويريد رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 وغيرها.

٦- ابن الخطيب: - سماه هكذا مرتين تبعًا لابن عادل -ويريد الإمام
 الرازي في تفسيره.

وقد نقل منه مصرحًا ومغفلاً.

٧- القرطبي: ويريد كتابه التذكرة.

٨- المنذري: ويريد كتابه الترغيب والترهيب.

٩- ابن حزم: ولعله يريد كتابه المحلى.

١٠- ١١- الشيخان: - البخاري ومسلم-.

ونقل عن النحاس والفراء ومكى ولم أهتد إلى مصادر نقله عنهم.

<sup>(</sup>١) اقرأ ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٤٢٦ واسمه على بن محمد بن إبراهيم.

Sangaran Sangaran Sangaran

A STATE OF WARRING STATE



ج- مصادر أغفلها تمامًا:

- ١- المواقف للعضد الإيجي.
  - ٢- فتح الباري لابن حجر.
- ٣- الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي

وأستطيع أن أقول: إن أغلب الأحاديث والآثار منقولة منه وأنه لم يعد إلى المصادر مطلقًا.

- ٤- الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم.
- ٥- مغني الـلبيب عن كتب الأعـاريب لابن هشام، وقــد نقل منه قائلاً: قال النحويون!
- ٦- زاد المسير في علم التفسير الابن الجوزي<sup>(۱)</sup>.
- ٧- التبيان للطوسي -وربما نقل عنه بواسطة-.
  - د- تقول أبهم أسماء قائليها أو ناقليها: ﴿ أَنْ أَنْ إِنَّ أَنْ اللَّهِ إِنَّ أَنْ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْلِ

كأن يقول: قال بعض العلماء أو قال آخرون، أو بعض المفسّرين، أو المفسّرون، أو قال المنطقيون، أو الخطيون وهكذا، مثل هذا كان منه في كتبه الأخرى(٢).

<sup>(</sup>۱) كنت كتبت هنا في مصادر أغفلها: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، واحتملت أنه لم يعد إليه، وإنما نقل ما نقله هنا من اللباب في علوم الكتاب لابن عادل، إذ أخبرني الشيخ ظه مجمعه فارس أن ابن عادل ضمنه تفسيره، وهو قد خبر اللباب لاشتغاله بتحقيق تفسير سورتي الأنفال والتوبة منه لنيل شهادة الماجستير، والآن بعد أن وقفت على تفسير هذه الآية من اللباب جزمت بهذا الاحتمال، ولذلك لم أذكره.

<sup>(</sup>٢) إنظر على سبيل المثال: تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان ص٦٤.

وبعض هذه الإبهامات صرح بها كما في نسخة (ب) إذ قال: «قال ابن تيمية» بدل قوله: «قال بعض المحققين» في ع ، ظ.

وهناك أقوال كذلك أوردها ولم يذكر من أين نقلها كبعض النقول عن السلف.

# واقول أخيراء

ليت المؤلف صرَّح بموارده ومصادره، فذلك أولى وأجدى (١)، وأنفع في مجال التوثق والتوثيق، وإن كان الإغفال -بكثرة أو بقلة - سمة غالبة على كثير من المؤلفين، وقد يُعتذر له ولهم بأنهم كانوا يحفظون ما يقرأون، فإذا جاؤوا إلى التأليف كتبوا من ذاكرتهم (١)، أو أنهم تعمدوا الإبهام حفظًا لكتبهم من السرقة والسراق (١)، وهو داء وبيل، قديم حديث -كما هو معلوم -.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مما يذكر هنا أن كـتابه غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح يشتـرك مع «المراح في المزاحش لبدر الدين الغزي (ت٩٨٤هـ) في أكثر من ٥٠٥ نصًـا، ومع ذلك لم يذكره إطلاقًا، وقد أتى محققه السيد بسام الجابي بما يدل على اطلاعه عليه.

انظر/ مقدمته على غذاء الأرواح ص ٢٠-٢١.

<sup>(</sup>٢) أفدت هذا من الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات مشافهة.

<sup>(</sup>٣) انظر ما قاله السيوطي في مقامته: الفارق بين المصنف والسارق (ضمن مقامات السيوطي) ٢/ ٢٨٠-٢٨و ٨٤٢-٨٤٣.

٣٠ ]

### النسخ المعتمدة:

وقع لي من هذه الرسالة صور عن أربع نسخ وهي كالآتي: ١- نسخة دار الكتب المصرية (٢٤٣ مجاميع):

وهي في ٧ أوراق، وخلاصتها في ٦، في كل صفحة (٢٥) سطرًا كتبها أحمد بن عوض المقدسي الحنبلي، وفرغ منها نهار الأحد آخر شهر شعبان سنة (١١١٨هـ)، وقال في آخرها: «قال مؤلفه رحمه الله رحمة واسعة الحقير مرعي الحنبلي المقدسي: فرغت من وضع هذه الفوائد آخر رجب بالجامع الأزهر سنة أربع وعشرين وألف. ومن خطه نقلت».

وقد حلت هذه النسخة من كثير مما في النسخ الأخرى، وسيأتي معنا في نسخة برلين أن المؤلف انتهى من تأليف الرسالة سنة (٢٨ - ١هـ)، وتفسير هذا أن هذه النسخة هي الوضع الأول، ثم زاد عليها المؤلف زيادات كثيرة.

وعلى هذه النسخة تعليقات بخط الناسخ ختمت بـ «مصفي تفسيره» والظاهر أنه يعني المصنف، وقـد أردت إثبات هذه التعليقات لولا أن أطرافها قد ذهبت في التصويرا، ورمز هذه النسخة(د).

٢- نسخة مكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة (٢٧/ ٢٨٠ ٣/٨٠ مجاميع):

وهي في ٧٢ ورقة من القطع الصغير والخط الكبير، وعدد الأسطر ٩، وهي مزخرفة ومذهبة الإطار ومضبوطة بالشكل أحيانًا -مع أخطاء فيه-.

وجاء في أولها: «برسم سيدنا ومولانا شيخ الإسلام، ملك العلماء الأعلام، مادة علوم الدين، ومفتي فرق المسلمين، مفرد الزمان إلا أنه القائم مقام الجمع، المستغرق لأوصاف الإنسان عند كل منطق وسمع، الذي ما أجرى جياد علومه إلى غاية إلا كانت مطلقة العنان، ولا أخبر عن فضله من رآه إلا تمثل بقوله: ليس الخبر كالعيان، مفتي السلطنة الشريفة: أسعد أفندي أسعده الله في الدارين آمين».

ولم يذكر في آخرها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ إلا أن المكتوبة برسمه مفتي السلطنة أسعد أفندي توفي سنة (٣٤ هـ) وقد تقلد الإفتاء أول مرة سنة (٢٤ هـ) (١)، فهي بين هذين التاريخين، وعلى هذه النسخة سبع تعليقات بخط مغاير ختمت ست منها بـ المحرره، وواحدة بـ كذا قال بعض الفضلاء، وكلها بخط واحد، وقد أثبتها جميعها. ورمزت لها بـ (ع).

ووصول هذه الرسالة إلى عاصمة الدولة إما لشهرة المؤلف، وإما لتعمده إرسالها.

٣- نسخة الظاهرية في دمشق (١٨٩٠ مجاميع):

وتقع في (١٤) ورقة، في كل صفحة (٢٣) سطرًا، وخطها عادي، وعليها آثار مقابلة ولكن سقط منها ما يقارب الصفحة، وفيها أخطاء، وليس فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، ومصورتها في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، ورمزت لها بـ(ظ).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في خلاصة الأثر ١/٣٩٦-٣٩٨.



# ٤- نسخة برلين (ضمن مجموع أيضًا):

وتقع في (٢٠) ورقة، في كل صفحة (١٩) سطرًا، كـتبها العلامة عبد القادر الصفوري (١٠١٠هـ)، وتمت مساء الخميس ٠٠٠ شهر جمادي الآخرة سنة (٢٠١هـ) في إحدى مدارس السلطان سليمان بالقسطنطينية من خط مؤلفها.

ففي الأصل: تم بخط مؤلفه سنة (١٠٢٨)، ثم أورد كاتبها نصيحة للمؤلف قال إنه وجدها بخط الأصل الذي نقل منه الرسالة المتقدمة.

وبمقابلة هذه النسخ بعضها ببعض ترجع عندي أن نسخة برلين هي الإخراج الأخير لهذه الرسالة، فقد تميزت بوجود نقل عن الشافعي وزيادة جمل خلت منها بقية النسخ، وفيها كشف لأسماء مبهمة، وتعديل لبعض العبارات، ولذلك اعتمدتها أصلاً، واستدركت ما سها عن الناسخ من النسخ الأخرى، ورأيت عليها تعليقات للناسخ فأثبتها معزوة إليه، ورمزت لها بـ(ب)(۱).

<sup>(</sup>١) لم يذكر في الفهرس الشامل من هذه النسخ سوى نسختي دار الكتب المصرية وبرلين. هذا وفي التيمورية رسالة في تفسير هذه الآية ﴿وبشر...﴾ .

ولكنها مجهولة المؤلف، ولم تذكر ديباجتها لتعلم هل هي رسالتنا هذه أو غيرها.

انظر: الفهرس الشامل ٢/ ٩٤٩.

# وكان منهجي في التحقيق كالآتي،

- اعتمدت نسخة برلين أصلاً، وأثبت أرقامها، وقابلت بقية النسخ بها، وأتممت ما سقط منها سهوًا من الناسخ، وأشرت إلى بعض الفوارق، مستقصيًا كل ما يتعلق بالأصل فقط، كما أني لم أستوعب ما خلت منه النسخة د، ولا الإشارة إلى أخطاء النسخ لعدم أهمية هذا في مثل هذه الرسالة.
- وضعت لها علامات «التفهيم»(١)، لتيسير القراءة، وفصل بين كل جزء من أجزاء الآية والكلام عليها بفاصل.
- عزوت الآيات والأحاديث إلى أماكنها، وخرجت ما لم يخرج
  منها.
- عزوت كذلك النقول إلى أصولها ومصادرها، وتتبعت المؤلف في نقله، وبينت ما نقله بدون عزو، ولم يكن قصدي إلا معرفة القائل الأول، والكشف عن إضافة المؤلف، وما سكت عنه لم أجده -حسب بحثى الآن-.
- عرف ببعض الأعلام الذين رأيت جاجة للتعريف بهم، وشرحت من الكلمات ما يلزمه شرح، وتممت مقاصد الكتاب بما بدل لي نافعًا ولم أثقل، وكشفت بعض الأوهام.
- أثبت التعليقات التي رأيتها في حواشي النسختين ع، ب، وميزتها بنجمة قبل رقم الحاشية، وعلقت على ما لزمه تعليق منها.

<sup>(</sup>١) أي علامات الترقيم، وهذه التسمية مستفادة من الأستاذ الشيخ محمد عوامة مكاتبة.

and the second second

#### وفي الختام:

أدعو بدعوة الإمام ابن جرير:

«اللهم وفقنا لإصابة القول في محكمه ومتشابهه، وحلاله وحرامه، وعامه وخاصه، ومجمله ومفسره، وظاهره وباطنه، وتأويل آيه وتفسير مشكله، وألهمنا التمسك به والاعتصام بمحكمه، والثبات على التسليم لمتشابهه، وأوزعنا الشكر على ما أنعمت به علينا من حفظه، والعلم بحدوده، إنك سميع الدعاء، قريب الإجابة، وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليمًا»(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٦/١.

# شكروتقدير

أشكر أعمق الشكر وأصدقه كلاً من:

١ - الدكتور نجيب عبد الوهاب. مدير عام مركز جمعة الماجد للشقافة
 والتراث بدبي، لإمداده لنا بمصورة عن نسخة الظاهرية.

٢- والدكتور عبد الرحمن المزيني. مدير عام مكتبة الملك عبد العزيز في
 المدينة المنورة، لموافقته على تصوير نسخة عارف حكمت.

٣- والدكتور حازم سعيد حيدر. الباحث في مركز الدراسات القرآنية في مجمع الملك فهد لطبع المصحف بالمدينة المنورة، لتفضله بتصوير نسخة من مصورة برلين المحفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية.

٤ - والسيد محمود السيد أحمد. لسعيه في الحصول على مصورة نسخة
 دار الكتب المصرية.

والشيخين بلال صفي الدين وطه محمد فارس. لتكرمهما بتصوير تفسير
 الآية ٢٥ من البقرة من «اللباب» لابن عادل -نسخة الأحمدية بحلب-.

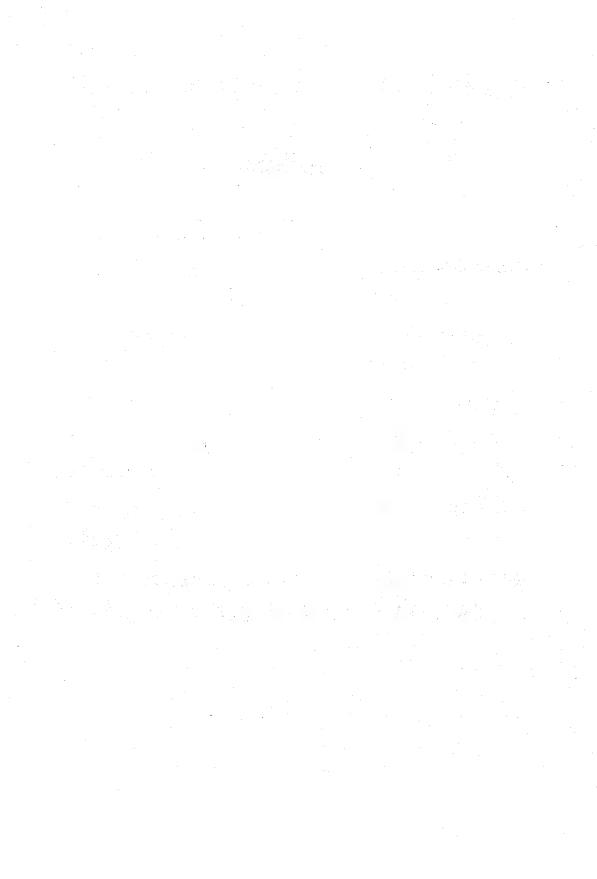

النايات وف وللسبب فاللامطرهة المائية عسب النايا المناهة المائية عسب الناجاء ا هرجد وعطر بالداء حباروان عاريدل علمان فالزاد فالسدالعلاان احرف الوادن واللموج المحفوظ كالرف ديداريعا ومن زمها رئه مدين للوان الاعا فراجر طاهر ستدن إن دهموما بنه و نصها اكم وقالدافزون متسعامهماب الغيهم فغيد دموز واشا ولت مومعان وعباؤا من نسب عطى أراكم مرداة فيزالكان الدوجيم الت عردانفاهزا دالماية مون المائ ما تضف جالدفاء رسواع ودودوت ويختص بدركها اعل الغهرمن ذوا التنسيريني عرمي حديثهم وهديه فالإجار ماننسين تخيرال يماجدون لدي معضالعل العالق وكليا الصاكات الالهم وبات مجتب أياللاء على ولذيرة الراء ماء رماده وحقد لوطيت وفرك ربعان كندف تحت كاره ف معان يديد بعد المالعة تعالى الاندات أن اللام على فوارسان وشرائفين المنوا وتشوالذي المواوعلوا الصاكمات الكهوشات كبر فعاريد مشرتات ووفرا بدمتنفرقات بعمالتفرة النزان يحويم اسعة وأمعهن الناعم وما يتهاعلم واصايداول العفا لموالة てきないけいかと

الصفحة الأولى من نسخة الظاهرية

الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية

الصفحة الأولى من نسخة برلين

الصفحة الأولى من نسخة عارف حكمت

# بِنِهُ لِنَهُ الْحَالَجَ الْحَيْنَ الْعَلْمِ الْحَيْنَ الْعَلْمِ الْحَيْنَ الْعَلْمِ الْحَيْنَ الْعَلْمِ الْحَيْنَ الْعَلْمُ اللَّهِ الْحَيْنَ اللَّهِ عَلَيْعِي الْعَلْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِيلِيلُولِي الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعِلْمِ الْ

قال العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي:

حمدًا لك اللهم بديع السموات، وشكرًا لك على ما أوليت وواليت من المسرات والبشارات، ألست القائل في تنزيل كتابك(١) المقدّس: ﴿وبشرِ اللّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَاتٍ ﴾ [البقرة: ٢٥] .

سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، تعلم ما مضى وما هو آت، وصلاة وسلامًا على عبدك المرتضى ورسولك المجتبى ونبيك المصطفى خير البريات، وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرمات.

#### أما بعد،

فهذه (٢) فوائد مشرقات، وفرائد متفرقات، بعد التفرق مجتمعات، في الكلام على قول رب السموات: ﴿وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ في الكلام على قول رب السموات، يلذ بمعانيها معانيها، ويظفر (٣) بحسن عبارات، ورمز إشارات، يلذ بمعانيها معانيها، ويظفر (٣) بما فيها موافيها، جنحت في الكلام على ذلك لمجرد الظاهر، إذ لكل آية من المعاني ما تضيق به الدفاتر، فإن كلام الله كلام معجز أنيق (٤)،

<sup>(</sup>١) في ظ و ع: بقائل في تنزيلك.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله: «قال بعض العلماء» ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) في ع: ويطمئن.

<sup>(</sup>٤) أنيق: حسن معجب. القاموس ص١١١٧

وبحر عميق، لا نهاية لأسراره وعلومه، ولا غاية لمنطوقه ومفهومه، ولا إدراك (١) لحقائق معانيه، ولا وصول لتركيب مبانيه، قال بعض العلماء (٢): إن أحرف القرآن في اللوح المحفوظ، كل حرف كجبل ق (٣)، تحت كل حرف معان لا يحيط بها إلا الله تعالى.

ولذلك قال الإمام علي كرَّم الله وجهه (٤): لو شئت لأوقرت سبعين بعيرًا من تفسير فاتحة الكتاب(٥).

(١) في ع: درك.

<sup>(</sup>٢) لم أعرف ، وفي "قوت القلوب، لأبي طالب المكي، الفصل (١٦) ٥٨/١: "ويُقال: إن كل حرف من كلام الله عز وجل في اللوح المحفوظ أعلم من جبل قاف، وإن الملائكة لو اجتمعت على الحرف الواحد أن يقلوه ما أطافوه حتى يأتي إسرافيل، وهو ملك اللوح المحفوظ، فيرفعه فيقله بإذن الله عز وجل ورحمته، إذ كان الله تعالى أطاقه ذلك لما استعمله به، ومثل هذا يحتاج إلى سند وثيق.

<sup>(</sup>٣) ينظر الكلام على جبل ق في : معجم البلدان ٢٩٨/٤، والقاموس المحيط (قـوف) ص١٠٩٥، والمختصر في علم التاريخ للكافيجي ٨٦-٨٨.

<sup>(</sup>٤) هذا القــول والقولان بعده من إحــياء علوم الدين ١/ ٢٨٩ الــباب الرابع في فهــم القرآن وتفسيره بالرأي.

<sup>(</sup>٥) قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ١٥١٥-٥١٢: (نقله صاحب «القوت»، وابن أبي جمرة في «شرحه» على «المختصر» قال: وبيان ذلك أنه إذا قال: ﴿ الْحَمْدُ لللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ يحتاج إلى تبيين معنى الحمد، وما يتعلق بالاسم الجليل الذي هو الله، وما يليق به من التنزيه، ثم يحتاج إلى بيان العالم وكيفيته على جميع أنواعه وأعداده، وهي الف عالم: أربع مئة في البر، وست مئة في البحر، فيحتاج إلى بيان ذلك كله.

فإذا قال: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ يحتاج إلى بيان الاسمين الجليلين، وما يليق بهما من الجلال وما في معناهما، ثم يحتاج إلى بيان جميع الأسماء والصفات، ثم يحتاج إلى بيان الحكمة في اختصاص هذا الموضع بهذين الاسمين دون غيرهما.

وقال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف فهم، وما بقي من فهمها أكثر(١).

وقال آخرون: القرآن يحوي سبعة وسبعين الف علم، ومثني علم، ثم يتضاعف(٢) ذلك أربعًا(٣).

= فإذا قال: ﴿ مَالِكَ يُومُ الدِّينِ ﴾ يحتاج إلى بيان ذلك اليوم، وما فيه من المواطن والأهوال وكيفية مستقره.

فإذا قَــال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ يحتاج إلى بيان المعبود، وجلاله، والعــبادة وكيفيتها وصفتها وآدابها.

فإذا قال: ﴿ اهْدِنَا الصَرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ إلى آخر السورة يحتاج إلى بيان الهداية ما هي، والصراط المستقيم وأضداده، وتبين المغضوب عليهم والضالين وصفاتهم، وتبيين المرضي عنهم وصفاتهم وطريقتهم، فعلى هذه الوجوه يكون ما قاله {الإمام} على من هذا القبيل، انتهي بتصحيح وإضافة. وانظر: فوت القلوب لأبي طالب المكي الفصل (١٦) ١/ ٢٠، وسبهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، لابن أبي جمرة ٣/٣، ، في شرح حديث الإسراء والمعراج. ونقل الزبيدي بتصرف وحذف.

- (١) أصله في «قوت القلوب» ١/ ٦٠ وأوله: «قال بعض علمائنا»، قال الزبيدي في الإتحاف ٥٢٨/٤: «يعني به أبا محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، وأورده أيضًا ابن سبع في شفاء الصدور».
- \* (٢) في ب: حاشبة: لعل وجه المضاعفة المذكورة أن القـرآن له ظهر وبطن وحد ومطلع. كاتبه {الصفوري}.
- (٣) في القدرت القلوب آخر الفصل (١٧) ١/ ٦٩ ونقله الزبيدي في الإتحاف ٤/ ٥٢٨: او أقل ما قبيل في العلوم التي يحبويها القرآن من ظواهر المعاني المجموعة فيه أربعة وعشرون الف علم، وثمان مئة علم، إذ لكل آية علوم أربعة: ظاهر وباطن وحد ومطلع وقد يقال: إنه يحوي سبعة وسبعين الف علم ومثنين من علوم، الأن كل كلمة علم، وكل علم عن وصف، فكل كلمة تقتضي صفة، وكل صفة موجبة أفعالاً حسنة، وغيرها على مغانيها، فسبحان الفتاح العليم».



وفي «الإحياء»(۱) للغزالي: «ومن زعم أنه لا معنى للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حد نفسه، وهو مصيب في الإخبار عن نفسه، مخطئ في الحكم برد كافة الخلق إلى درجته، التي هي حده ومحَطُّه، بل الأخبار والآثار تدل على أن في {معاني} القرآن متسعًا لأرباب الفهم».

ففيه رموز وإشارات، ومعان وعبارات، وتلويح ودلالات، يختص بدركها أهل الفهم من ذوي العنايات.

فنقول في الكلام على هذه الآية بحسب الظاهر (٢)، ونحن بالعجز والتقصير معترفون، ومن بحر كرم الله مغترفون: قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَبَشَرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزُقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةً رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَّابِهَا ولَهُمْ فِيهَا أَزْواجٌ مُطَهَّرةٌ وهُمْ فيها خَالدُونَ ﴾.

\* \* \*

<sup>=</sup> وانظر ما نقله ابنُ العربي من العلماء في كتابه قانون التأويل ص٢٢٦-٢٢٧، ويشار إلى أن الزبيدي أورد هذا النص في «الإتحاف» ٢٨/٤ ولكنه عزاه إلى ابن العربي، وليس الأمر كذلك.

<sup>(</sup>١) ٢٨٩/١، والنقل بتصرف يسير، وكلمة أمعاني} مستدركة منه.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بحسب الظاهر» ساقط من ب.

## **مقدمة** في مناسبة هذه الآية لما قبلها <sup>(۱)</sup>

اعلم -أيدك الله سبحانه - أن الله سبحانه مدح المؤمنين من أول السورة إلى قوله ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥] وذم الكافرين في آيتين، أولهما ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إلى قوله: ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾، ثم ذم المنافقين في ثلاث عشرة آية، أولها: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبِّكُمُ ﴾ ثم لما مدح المؤمنين وذم الكافرين والمنافقين كأنه قيل: هذا المدح والذم لا يستقيمان إلا بتقديم الدلائل على إثبات التوحيد والنبوة والمعاد، فإن أصول الإسلام هي هذه الثلاثة، فلهذا السبب بين سبحانه وتعالى هذه الأصول بالدلائل القاطعة (٢)، فبدأ أولاً بإثبات الصانع وتوحيده، [و٢٦] وبين ذلك بخمسة أنواع من الدلائل:

أولها: أنه استدل على التوحيد بأنفسهم، وإليه الإشارة بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ [الآية: ٢١].

ثانيها: بأحوال آبائهم وأجدادهم، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَالَّذِينَ مِن قَبْلَكُم ﴾.

<sup>(</sup>١) في ظ و ع: «مقدمة: اعلم - وفقك الله تعالى - أن مناسبة هذه الآية لما قبلها هو».

<sup>(</sup>٢) انظر ما قاله السمرقندي في تفسير هذه الآية ١٠٣/١، وكان المؤلف انطلق منه، فشرحه ووسعه.

ثالثها: بأحوال أهل الأرض، وإليه الإشارة بقوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

رابعها: بأحوال أهل السماء، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ .

خامسها: بالأحوال الحادثة المتعلقة بالسماء والأرض، وإليه الإشارة بقوله: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ السِّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ﴾ فإن السماء كالأب، والأرض كالأم، تنزل قطرة من صلب السماء إلى رحم الأرض، فيتولد منها أنواع النبات.

ولما ذكر تعالى هذه الدلائل الخمسة رتب المطلوب عليها فقال: ﴿ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: ٢٢] فهو مشتمل على إثبات الإله، وعلى إثبات كونه واحدًا، لأن تلك حوادث وكل حادث لا بد له من محدث، وذلك دليل على وجود الصانع (١)، ولأنها حدثت لا على وجه الخلل والفساد، وذلك دليل على وحدة الصانع ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ والفساد، وذلك دليل على وحدة الصانع ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾

ثم هذا لطيفة أخرى مرعية في هذه الآية، وهي أن الترتيب الحسن المفيد في هذه الآية: في التعليم من الأظهر فالأظهر، نازلاً إلى الأخفى فالأخفى في الدلائل(٣)، لأنه تعالى قال: ﴿اعْدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ فجعل استدلال كل عاقل بنفسه مقدمًا على جميع الاستدلالات لأن اطلاع كل أحد على أحوال نفسه أتم من اطلاعه على أحوال غيره، فيجد بالضرورة

<sup>(</sup>١) قوله: وذلك . . . انفردت به ب.

<sup>(</sup>٢) للتوسُّع في تفسير الآية والاستدلال بها ينظر روح المعاني ٢٣/١٧-٢٠.

<sup>(</sup>٣) في ظ و ع: "مرتقيًا للأخفي فالأخفي". ولكلٍ وجه.

من نفسه أنه تارة يكون مريضًا، وتارة صحيحًا، وتارة ملتذًا، وتارة متألمًا، وتارة شيخًا، والانتقال من بعض هذه الصفات إلى غيرها ليس باختياره، ولا باختيار أحد.

وأيضاً: كثيراً ما يجتهد في طلب شيء فلا يجد، وكثيراً ما يكون غافلاً عنه فيحصل، وعند ذلك يعلم كل أحد عند(١) نقض العزائم وفسخ الهمم(١) أنه لابد له من مدبر يكون تدبيره فوق تدبير البشر(٦).

وربما اجتهد العاقل الذكي في الطلب فلا يجد، والغر الغبي يتيسر له ذلك المطلوب، فعند هذه الاعتبارات يلوح(٤) له صدق قبول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه:

ومن الدليل على القضاء وكونه بوس اللبيب وطيب عيش الأحمق

ويظهر له أن هذه المطالب إنما تحصل وتتيسسر بناء على قسمة قسام لا تمكن منازعته ومغالبته.

وبالجملة فلما كان اطلاع كل أحد على أحوال نفسه أشد من اطلاعه على أحوال غيره لا جرم قدم هذا الدليل على سائر الدلائل.

<sup>(</sup>١) في ظ و ع : وعند.

<sup>(</sup>٢) في ع : ألهم.

<sup>(</sup>٣) يقول السيد الجليل جعفر الصادق (ت: ١٤٨هـ) رحمه الله ورضي عنه: عرفت الله بنقض العزائم وفسخ الهمم. من «شرح العضدية» للإمام جلال الدين الدواني (ت: ٨٠٩هـ) ص٣٢.

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى آخـر البيت انفردت به ب. والبـيت من قصـيدة انظرها في مناقب الشــافعي للبيهقي ٢/٢٩.

ثم يتلوها مرتبة ثانية: وهي علم كل أحد بأحوال آبائه وأجداده، وأهل بلده.

ثم مرتبة ثالثة: وهي معرفة الإنسان بأحوال الأرض التي هي مسكن الخلائق فإنها مختلفة الأجزاء كما قال تعالى: ﴿ وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ ﴾ [الرعد: ٤]، وقال [و ٢٧] تعالى: ﴿ وَمِنَ الْجِالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ [ناطر: ٢٧] (١).

ثم مرتبة رابعة: وهي العلم بأحوال الأفلاك، فإن بعضها يخالف البعض في المعلو والسفل، والصغر والكبر، والبطو والسرعة، وغير ذلك.

ثم مرتبة خامسة: وهي الأحوال المنزلة من السماء إلى الأرض، وهي نزول القطر من صلب السماء، ووقوعه في رحم الأرض، ثم بعد ذلك يحدث في الأرض الواحدة أنواع من النبات بحيث يخالف كل واحد منها صاحبه في اللون والشكل والطعم والطبع والخاصية، وليس ذلك إلا بفعل قادر مختار، يفعل بالعلم والقدرة، لا بالعلية والطبيعية (٢).

وإذا عرفت ذلك ظهرلك أن الله في ترتيب هذه الدلائل الخمسة، وتقديم بعضها على بعض حكمة بالغة وأسراراً مرعية، فسبحان من لا نهاية لعلمه، ولا غاية لحكمته.

<sup>(</sup>١) الجدد: الخطط والطرائق، وغرابيب تأكيد للسود. ينظر الكشاف ٣٠٧/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر هذا المعنى في تفسير الرازي ٢/ ١٢١. وفي ظ : بالعلة والطبيعة.

ثم إن الله تعالى لما بين دلائل إثبات الصانع ووحدانيته، أردف هذه المسألة بمسألة إقامة الدلالة على نبوة محمد على وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزُلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورة مِن مَثْلِهِ ﴾ [البقرة: ٣٣]، وذلك لأن التحدي وقع بكل القرآن في قوله تعالى: ﴿ نُنِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن الْتُوا بِمِثْلِهِ هَذَا الْقُرْآنِ لِا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

فلما عجزوا عن معارضة كل القرآن أتبعه بالتحدي بعشر سور من القرآن، فقال: ﴿ بِعَشْرِ سُورِ مِثْلُه مُفْتَرَيَاتٍ ﴾ [مود: ١٣].

فلما عـجزوا عنه أتبعه بالتـحدي بسـورة واحدة، فقـال ها هنا: ﴿بِـُورَة مِن مَثْله ﴾.

فلما عجزوا عنه أتبعه بالتحدي بآية، فقال: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِنْلِهِ ﴾ [الصور: ٢٤](١).

<sup>(</sup>١) أقول: ذكر المؤلف من آيات التحدي أربع آيات، وهي - على حسب ترتيبه - : - آية الإسراء : آية هود. آية البقرة. آية الطور. وفاتته آية يونس.

وترتيب المؤلف هذا الـذي عبـر عنه بـ«الفـاء» ينفق مـع روايات ترتيب النزول السـبع في «الإسراء وهود والبقـرة» ويختلف في «الطور» فقد اتفقت التـراتيب المروية على عدّها في السور المكية، وهذا يعنى أنها تأتى قبل سورة البقرة.

وتأتي سورة يونس في هذه التراتيب بعد «الإسـراء» وعلى هذا يكون ترتيب آيات التحدي كالآتي:

١ - ﴿ قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لِا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ فَلَهُمْ لِبَعْضِ فَلَهُمْ لِبَعْضِ فَلَهُمْ لِبَعْضِ الْمُعْرِا ﴾ الإسراء: ٨٨.

٢- ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةً مَثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾
 يونس: ٣٨.



فلما عـجزوا عنه -مع توفر الدواعي- ظهر كونه معـجزًا باهرًا، وبرهانًا قاهرًا.

ثم إنه تعالى أتبع هذه المسألة بمسألة المعاد وهي قوله تعالى: ﴿ وَبَشِرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ الآية (١). كأن قيل: إنا قدمنا مدح المؤمنين وذم الكافرين والمنافقين، ولو لم يكن معاد يجد المحسن ثمرة إحسانه، ويجد المسيء عاقبة إساءته لم يكن ذلك لائقًا بحكمتي. فلذلك (٢) أتبع سبحانه ذكر التوحيد والنبوة بذكر المعاد، وبين

<sup>=</sup> ٣- ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴾ هود: ١٣.

٤- ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوْلُهُ بَل لا يُؤْمِنُونَ ۞ فَلْيَأْتُوا بِحَديثِ مَثْله إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ الطور: ٣٣-٣٤.

٥- ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا قَأْتُوا بِسُورَة مِن مَثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ
 صَادقينَ ﴾ البقرة: ٢٣ .

وتأخير المؤلف آية الطور الملكية إلى ما بعد آية البقرة المدنية لا بدَّ له من مستند ، وأما التراتيب المروية فلا تسعفه، على أنه يجب القول: إن في أسانيد هذه التراتيب كلامًا كثيرًا لا يتسع المقام للإطالة به.

تنظر هذه الجداول والكلام عليها بالتفصيل في «التفسير الحديث للأستاذ محمد عزة دروزة: دراسة وتحليل، ص ١٠٥٠.

وهذا الموضوع جدير أن يفرد ببحث تُدرس فيه الآيات وتفسر ويسنظر في تسلسها «ترتيب نزولها» ومستند هذا التسلسل أهو نقلي أم عقلي إلى غير ذلك. وانظر إن ششت ما جاء في «البيان في إعجاز القرآن» للدكتور صلاح الخالدي ص٢١-٧٠.

<sup>(</sup>١) إنَّ مسألة المعاد بدأ ذكرُها في الآية السابقة، لكن جاء فيها الوعيد، وجاء في هذه الآية الوعدُ.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قول م الذكر الوعد، مستفاد من اللباب لابن عادل ١/ق٥٥ وهو أفاده من تفسير الرازي ١/١٣٥.

عقاب الكافرين وثواب المطيعين، ومن عادة الله تعالى أنه إذا ذكر الوعيد أن يعقب بذكر الوعد، فلذلك قال بعده: ﴿وَبَشَرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَمُوا الصَّالحَات ﴾ الآية(١).

#### إذا تقرر هذا فنقول،

أما قوله تعالى: ﴿وَبَشِرِ﴾: فالبشارة -بفتح الباء وضمها وكسرها-وحكى فيها في "تهذيب الأسماء واللغات" (٢) الكسر والضم فقط، وبشر وبشر -بالتخفيف والتشديد- وكذا في المضارع.

وبمعنى البشارة البشر والتبشير والإبشار، يقال: بشرت فلانًا، أبشره تبشيرًا وبشرته -بتخفيف الشين- أبشره بشرًا، كقتلته أقتله قتلاً. لغتان.

والبشير: المبشر، والبشير: الحسن الوجه، والبشر: الطلاقة، والاستبشار: الفرح والسرور، وتباشير الصبح: أوائله، والبشرة: ظاهر جلد الإنسان.

وأما البشارة فهي أول خبر سار يرد على الإنسان (٣)، وعبارة بعضهم: هي الخبر الصدق السار الذي ليس عند [و ٢٨] المخبر علمه، ولهذا قال الفقهاء: لو قال لعبيده: أيكم يبشرني بقدوم فلان فهو حر،

 <sup>(</sup>١) في تهذيب الأسرار للخركوشي ص٢٠٢: «قال ابن عطاء: ليس في القرآن وعيد شديد
 إلا وتحته وعد لطيف، ما خلا الويل، فإنه وعيدٌ مجرد».

<sup>(</sup>٢) ٣/ ٢٧، ثم من هنا إلى قوله: «أن تكون البشارة بالخير» ساقط من ظ.

<sup>(</sup>٣) في ب: حاشية: قوله: أول خبر... إلخ، الذي كان يقرره بعض مشايخنا في تعريفها: هي الخبر السار أولاً، وهو أولى من عبارة المصنف فتأمل، لكن يفهم ذلك مما بعده.

**7** ·· **3** 

فبشروه معًا: عتق الكل، وفرادى: عتق الأول لأنه هو الذي أفاد خبره السرور. ولو قال مكان «بشرني»: «أخبرني» عتقوا جميعًا، لأنهم جميعًا أخبروه. كذا في الكشاف وابن عادل(١) وغيرهما. والذي نص عليه فقهاؤنا إنما يعتق الأول فقط(٢)، كالبشارة.

وسميت بشارة لأنها تؤثر في بشرة الإنسان، ويظهر في بشرة الوجه أثر السرور، ومنه سمي الآدميون بشرًا لظهورهم، فإن كانت البشارة خيرًا أثرت المسرة والانبساط، وإن كانت شرًا أثرت المغم والانقباض.

والأغلب في عرف الاستعمال أن تكون البشارة بالخير، والنذارة البشر، وربحا تستعمل البشارة في الشر، ومنه قوله تعالى: ﴿ بَشِرِ الْمُنَافِقِينَ الْبَشْرِ الْمُنَافِقِينَ الْبَشْرِ الْمُنَافِقِينَ الْبَشْرِ الْمُنَافِقِينَ السّعمالها في ذلك من باب التهكم بالمخاطب، وهو ظاهر كلام الزمخشري وغيره، فإنه قال: «وأما ﴿ فَبَشَرْهُم بِعَذَابِ أَلِيم ﴾ [آل عمران: ٢١ وغيرها] فمن العكس في الكلام الذي يقصد به الاستهزاء الزائد في غيظ المستهزأ به وتألمه واغتمامه »(٣).

<sup>(</sup>١) الكشاف ١/ ٢٥٤، واللباب ١/ق ٥٩.

وابن عادل هو: عمر بن علي بن عادل الحنبلي صاحب التفسير الكبير «اللباب» لم يعثر له على ترجمة وافية إلى الآن ولا نعرف له تاريخ وفاة، والظاهر عندي أنه من أهل المئة الشامنة، وانظر عنه: مفتاح السعادة ٢/ ٣٨٠، وكسشف الظنون ١/٣٥٤، وطبقات المفسسرين للأدنه وي ص٤١٨، والسحب الوابلة ٢/ ٧٩٣، وهدية العارفين ١/ ٧٩٤، والأعلام ٥/٨٥، والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (التفسير) 1/ ٥٩٠-٤٩٧، وفي مجلة جماعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد (١٧) ١٤د بحث عنه للدكتور محمد الشايع فانظره.

<sup>(</sup>٢) في المسألة روايتان، انظرهما في القواعد لابن رجب الحنبلي ص٤٢٣-٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١/٤٥٢-٥٥٥.

لكن قال ابن فارس وغيره: والبشارة تكون بالخير والشر، فإذا أطلقت كانت في الخير، وإن استعملت في الشر فبقيد، والمقيدة كقول الله تعالى: ﴿فَشَرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ (١).

وقال ابن الخازن (٢): البشارة: إيراد الخبر السار، ثم كثر حتى وضع موضع الخبر سر أو ساء (٣).

وقال الواحدي<sup>(٤)</sup>: «التبشير إيراد الخبر السار الذي يظهر أثره في بشرة المخبر، ثم كثر استعماله حتى صار بمنزلة الإخبار<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) النقل عن ابن فارس وغيره هكذا موجود في "تهذيب الأسماء واللغات" ٢٧/٣ وأضاف المؤلف قوله: "وإذا استعملت في الشر فبقيد". ونص كلام ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة" ١/ ٢٥١ في مادة (بشر): "... وذلك يكون بالخير، وربما حُمل عليه غيره من الشر، وأظن ذلك جنسًا من التبكيت. فأما إذا أطلق الكلام إطلاقًا فالبشارة بالخير، والنذارة بغيره".

<sup>(</sup>٢) المعروف أنه الخازن، وقد مرَ هذا في الدراسة.

<sup>(</sup>٣) لباب التأيل ٢/ ٣٤ (من طبعة دار الفكر) و١/ ١٧٩ (من الأطروحة المقدمة إلى كلية أصول الدين/ جامعة الإمام محمد بن سعود) والنص فيهمًا: ١٠٠٠ حتى وضع موضع الخير والشر» وذكر محقق الأطروحة الدكتور قاسم أحمد القشردي أن النص في نسخة: ٥٠٠٠ حتى وضع موضع الخبر سر أو ساء».

قلت: وهو الذي جماء هنا. وجاء في ظ بلفظ: «أسر أو أساء» وزيادة الهمزة لعله من خطأ الناسخ، كما أنه وضع تنوينًا على حرفي السين!. وفي ع: «موضع الخبر سرًا» وهو خطأ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في الوسيط ١٠٣/١.

<sup>(</sup>c) النص إلى هنا نقله النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" ٣/ ٢٧، وهو في "الوسيط" بزيادة، وكأن المؤلف نقل هذا المقطع من "التهذيب" ثم أكمله من "الوسيط". ولم ترد هذه الزيادة في: ع.

فاستعمل في نقيضه، كقوله تعالى: ﴿ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (١).

وفي «تهذيب الأسماء واللغات» (٢): قال قوم: أصل التبشير فيما يسر ويغم، لأنه يظهر في بشرة الوجه أثر الغم، كما يظهر أثر السرور.

و(بشر) فعل أمر معطوف على الجملة السابقة، من عطف قصة علي أخرى فلا يطلب له مشاكل حتى يصح عطفه عليه.

وقُرئ «وبُشر» على صيغة الفعل مبنيًا للمفعول، عطفًا على (أُعدت»(٣).

وأجاز<sup>(٤)</sup> الزمخشري<sup>(۵)</sup> وأبو البقاء<sup>(۱)</sup> أن يكون (وبشر) عطفًا على فاتقوا) بيان (فاتقوا) بيان (فاتقوا) جواب

<sup>(</sup>١) جاء في ظ هنا جملة هي: «إلا أنه ليس فيها ليس أكثر استعمالاً» وهي جملة محرفة صوابها - كما في الوسيط - «إلا أنه فيما يسر أكثر استعمالاً».

<sup>(</sup>٢) ٣/٣ وأشعر سياق النووي أنه من نقـل الواحدي، ولم أجـده في «الوسيط». وكـان المؤلف في ظ و ع قد طوي ذكر «تهذيب الأسماء واللغات» واكتفى بقوله: وقال قوم!.

<sup>(</sup>٣) ينظر هذا المعنى والقراءة في «الكشف» ٢٥٣/١ وقد عزا الزمخشري هذه القراءة إلى زيد بن علي وكذلك عزاها الرازي وأبو حيان من بعده.

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى قوله: «وأجاز الزمخشري» الآتي مستفاد من اللباب لابن عادل ١/ق٥٥ وهو أفاده من «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي ٢٠٩/١. وكلاهما لم يشر!.

<sup>(</sup>٥) في الكشاف ١/٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) هو الإمام عبد الله بن الحسين العبكري البغدادي (٥٣٨-٦١٦) تنظر ترجمته في «طبقات المفسرين» للداودي ٢٣١/١ وقد رجعت إلى كتابه «التبيان في إعراب القرآن» فما وجدته تُعرض لإعراب (وبشر) فلعل هذا في القسيره».

<sup>(</sup>٧) في البحر المحيط ١/١١٠.

الشرط(۱)، والمعطوف يكون جوابًا أيضًا، لأن حكمه حكمه، ولا يصح هنا، لأن التبشير لا يترتب على قوله (فإن لم تفعلوا).

وأجاز الزمخشري وأبو السعود المفتي (٢) أن (وبُشر) -بالبناء للمجهول- معطوف (٦) على (أعدت)(٤) كما تقدم (٥).

قيل: وهذا فاسد، لأن (أعدت) صلة (التي)، والمعطوف على الصلة صلة (١)، اللهم إلا أن يقال: إن (أعدت) مستأنف، والظاهر أنه من عام الصلة، أو أنه حال من الضمير في (وقودها)، وتعليق (١) التبشير بالموصول للإشعار بأنه معلل بما في حيز الصلة من الإيمان والعمل الصالح لكن لا لذاتهما، فإنهما لا يكافئان النعم السابقة فضلاً عن أن يقتضيا ثوابًا مؤبدًا فيما يستقبل، بل يجعل الشارع ومقتضى وعده.

<sup>(</sup>١) الشرط هو ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد العمادي المتوفي سنة ٩٨٢. انظر ترجمته في المعجم المفسرين؟
 ٢/ ٦٣٥. وقد اكتفي في ظ وع بقوله: المفتي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: معطوفًا.

<sup>(</sup>٤) ينظر «الكشاف» ٢٥٤/١، واتفسير البي السعود ٢٨/١ ونصفهما: (وقرئ والبشر) على صيغة الفعل مبنيًا للمفعول عطفًا على ﴿ أُعِدَّتْ ﴾ وزاد أبو السعود: الفيكو استثناقًا اوكان المؤلف فهم إجازتهما لهذا من سكوت الأول وتفسير الثاني.

<sup>(</sup>٥) قوله: كما تقدم : زيادة على ظ وع، وخلت د من هذا الكلام كله.

<sup>(</sup>٦) هذا في اللباب ١/ق٥٥ وقـال أبو حيان في «البحر» ١١١١: «وهـذا الإعراب لا يتأتي على قول مَنْ جعل (أعدت) جملة في موضع الحال، لأن المعطوف على الحال حال، ولا يتأتي أن يكون «وبشر» في موضع الحال...».

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى قوله: «مـقتضى وعـده» من تفسيـر أبي السعود ١/ ١٨ بدون قـوله «مؤيدًا» الآتى.



والخطاب في قوله (وبشر) للنبي عليها .

وقيل: لكل من يتأتى منه التبشير، [و ٢٩]، وفيه رمز إلى أن الأمر -لعظمه وفخامة شأنه- حقيق بأن يتولى التبشير به كل من يقدر عليه(١).

#### \* \* \*

## وأما قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ :

فالذين: اسم موصول، محله النصب على المفعولية، وجملة (آمنوا) صلة لا محل لها من الإعراب.

والإيمان لغة: مطلق التصديق.

وشرعًا: على ما صرح به الأشعرية (٢) وأكثر الأئمة: هو تصديق القلب الجازم بما علم ضرورة مجيء الرسول به من عند الله: تفصيلاً فيما علم تفصيلاً، كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء وأركان الإسلام الخمس، وإجمالاً فيما علم إجمالاً (٣).

والمراد بتصديق القلب بذلك: إذعانه وقبوله له(٤).

<sup>(</sup>۱) في الكشاف ٢٥٣/١: "يجوز أن يكون رسول الله عَيَّاتِهِم، وأن يكون كل أحد... وهذا الوجه أحسن وأجزل، لأنه يؤذن بأن الأمر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بأن يبشر به كل من قدر على البشارة به».

<sup>(</sup>٢) في ظ : الأشعري، وخلفتها النسخ الثلاث.

<sup>(</sup>٣) هذا من المواقف لعضد الدين الإيجى انظره بشرحه للجرجاني ٨/ ٣٢٢-٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) في د هنا: «والتكليف به وإن كان من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية إنما هو التكليف بأسابه كإلقاء الذهن وصرف السنظر وتوجيه الحواس ورفع الموانع، ويأتي بعد هذا قوله: وقد أفردنا مسألة...

وإنما قلنا بذلك لئلا يرد علينا من صدَّق بقلبه ولم يذعن: كإبليس، وأبي طالب.

وذلك شبهة قوية لمن جعل الأعمال من الإيمان، كما اختاره الأكثر، كما يأتى.

فإن الكفر -كما في البغوي(١)-: «أربعة أنواع: كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفاق.

فكفر الإنكار: هو أن لا يعرف اللهأصلاً، ولا يعترف به.

وكفر الجحود: هو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه، ككفر إبليس ونحوه، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ [البقرة: ٨٩].

وكفر العناد: هو أن يعرف الله بقلبه، ويعترف بلسانه، ولا يدين به ككفر أبى طالب حيث يقول:

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا للم المراب المراب

وأما كفر النفاق: فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب.

وجميع هذه الأنواع سواءٌ في أن مَن لقي الله بواحد منها لا يغفر له» .

وأبو طالب -وإن كان عنده تصديق وإقرار- لكن ليس معه إذعان وقبول.

<sup>(</sup>١) يريد تفسيره «معالم التنزيل» ١/ ٦٤ والنقل بتصرف يسير.

ولذلك(١) قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية(٢):

"إن مجرد تصديق القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون إيمانًا باتفاق المسلمين حتى يقترن بالتصديق عمل، وأصل العمل عمل القلب، وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار» انتهى.

وقد أفردنا مسألة الإيمان، والإسلام وعمومهما وخصوصهما، وهل الأعمال من الإيمان؟ وهل هو يزيد وينقص؟ وهل إيمان المقلد صحيح؟ بالتصنيف(٣).

وأطلنا الكلام على ذلك، فلا يليق بهذه الرسالة اللطيفة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ظ: لكن!.

 <sup>(</sup>٢) في االأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر؟ في مجموع الفـتاوي ٢٨/١٧٧-١٧٨، وهو في طبعة شذرات البلاتين ص٤٣٥ بزيادة، ومضمونه يتكرر في كلام الشيخ.

انظر / من ذلك شرح العقيدة الأصفهانية ص١٤٠-١٤٢.

<sup>(</sup>٣) لعله يقصد كتابه: توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان.

يوجد منه نسخة خطية في المكتبة التيمورية بالقاهرة برقم (٣٩٧)، ومكتبة سليم آغا بتركيا برقم (٦٥٧).

من مقدمة الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلي لكتاب المؤلف «دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» ص٣٢.

## وأما قوله تعالى، ﴿ وَعَملُوا الصَّالحَات ﴾ :

فهو معطوف على (آمنوا).

قال ابن الخطيب (١) وغيره: «هذه الآية تدل على أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، لأنه تعالى ذكر الإيمان ثم عطف عليه العمل الصالح، فوجب التغاير، وإلا لزم التكرار، وهو خلاف الأصل» انتهى.

يعني: ففي الآية رد على من جعل العمل من الإيمان، لأن العطف دليل على المغايرة. والذي ذهب إليه جمهور المحدِّثين والمعتزلة والخوارج أن الإيمان مسجموع ثلاثة أمور: اعتقاد الحق، والإقرار به، والعمل بمقتضاه، فسمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق، ومن أخل بالإقرار فهو كافر، ومن أو ٣٠ أخل بالعمل فهو فاسق إجماعًا، وكافر عند الخوارج، وخارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة، وأما المرجئة فقالوا: الإيمان اعتقاد ونطق فقط، والكرامية(٢) قالوا: هو نطق فقط.

ويالجملة، فالعبد إذا فعل فعلاً لا يدل على الكفر، كالفسق: فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر (٣).

<sup>(</sup>۱) يعني الإمام الرازي وسيذكره بهذا الاسم عند كلامه على قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ وكلام الرازي في "تفسيسره" ٢/ ١٤٠ باختلاف يسير جدًا، والظاهر أنه نمقل من اللباب ١٤٠ أ. ق٩٥ فالكلام فيه مصدرًا بقائله بهذه الصيغة: قال ابن الخطيب.

 <sup>(</sup>۲) انظر عن هذه الفيرق: الفيرق بين الفيرق لعب القاهر البغدادي، المعتبزلة ص١١٤،
 والخوارج ص٧٢، والمرجئة ص٢٠٢، والكرامية ص٢١٥، فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هذا من فتح الباري ٢/ ٤٦.



وقال المفتي في "تفسيره" (١): "وفي عطف العمل على الإيمان دلالة على تغايرهما، وإشعار بأن مدار استحقاق مفهوم (١) البشارة هو مجموع الأمرين، فإن الإيمان أساس، والعمل الصالح كالبناء عليه، ولا اعتبار بأس لا بناء به "(٦) كذا قال المفتي في تفسيره (٤).

وهل ينفع الإيمان ويعتبر بلا عمل؟ على مذهبين:

١- فمنهم من قال: إن النطق بالشهادتين شطر من الإيمان وجزء منه
 داخل في مسماه.

وإليه ذهب الإمام النووي رحمه الله، وحكى الاتفاق عليه، فقال في «شرح مسلم»(٥):

«اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يُحكم بأنه من أهل القبلة، ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليًا من الشكوك، ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على إحداهما(١) لم يكن من أهل القبلة أصلاً، إلا إذا عجز عن النطق، لخلل في لسانه، أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية، أو لغير ذلك فإنه يكون حينئذ(٧) مؤمنًا».

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الجملة في د.

<sup>(</sup>٢) مفهوم: ليست في «التفسير».

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة في ظ: ﴿ والاعتبار بالأساس لا بالبناء، وهي جملة محرفة.

<sup>(</sup>٤) تفسير أبي السعود ١/٨٦ وأصله هذا التعبير للبيضاوي في تفسيره ص١٩.

<sup>(</sup>٥) ١٠٦/١ (في شرح الحديث الأول). ﴿

<sup>(</sup>٦) في النسخ الأربع : أحدهما.

<sup>(</sup>٧) ليس في المصدر المنقول منه.

يعني بالاعتقاد من غير تلفظ بالشهادتين، وعليه فمدار استحقاق البشارة مجموع الأمرين، وصح كلام المفتي لكن يخرج منه من لم ينطق بالشهادتين لعذر (١) كما مر.

قلت: ولعل ما حكاه الإمام (٢) النووي رحمه الله محمول على الكافر الأصلي إذا آمن بقلبه فقط، وإلا فقد اتفقوا على الإسلام بالتبعية، وفي مسائل أخر بلا نطق بالشهادتين (٣).

٢-والذي ذهب إليه جمهور المحققين (٤): إن النطق بالشهادتين إنما هو شرط
 لإجراء الأحكام الدنيوية من الصلاة عليه، والتوارث والمناكحة وغيرها،

<sup>\*(</sup>١) في ع: قوله: لكن يخرج منه إليخ أقول: من لم ينطق بالشهادتين لعذر شرعي – يعني اعتبره الشرع عــذرًا – فهو ناطق حكمًا، فيحتمل النطق بالحــقيقي والحكمي فلا إشكال. لمحرره.

<sup>(</sup>٢) ليس في ظ.

<sup>\*(</sup>٣) في ع : قوله: ولعل ما حكاه الإمام النووي إلخ تأويل باطل إذ سوق كلام النووي يأباه جدًا. لمحرره.

<sup>﴿</sup>٤) في ع: قوله: والذي ذهب رليه جمهور المحققين إلخ قرية بلا مرية، بل أكثر المحققين على خلاف ما قال، كما يفُهم من قول النووي. لمحرره.

أقول: وفي شرح صحيح مسلم للنووي ١٦٦/١ في شرح هذا الحديث: (قال القاضي أعياض}: وقد يحتج به أيضًا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لا تنفع إحداهما لاقتصاره على العلم. ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه، أو لم تمهله المدة ليقولها بل اخترمته المنية، ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ إذ قد ورد مفسرًا في الحديث الآخر: "من قال: لا إله إلا الله"، و"من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة في ألفاظها اختلاف، ولمعانيها عند أهل التحقيق التلاف...).



غير داخل في مسمى الإيمان، وعليه فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من النطق بالشهادتين فهو مؤمن عند الله(١).

ويؤيد ذلك الحديث الصحيح، وهو قوله عَلَيْكُمْ : «من مـات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» (٢).

فاقتصر المشارع على العلم العلم دون العمل، فظهر (٣) بهذا أن الإيمان وحده بدون العمل، به اعتبار وأي اعتبار، وعليه فعطف العمل على الإيمان في الآيات لبيان الأشرف الكامل أو(٤) الغالب.

<sup>\*(</sup>١) في ع: قُولُه فهو مــؤمن عند الله إلخ باطل لأنه قال الله تعالى: ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ﴾ وقال: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ .

والآيات بهذا السياق كثيرة.

وقال رسول الله عَيْنِ : «قــولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلــحوا، فلم يجعل الله ورسوله إهنا كلمة لعلها: القول العلمونة دون القول.

وأيضًا: يلزم أنْ يكون المشركون الذين عرفوا نبوة نبينا كما يعرفون أبناءهم ولم يصدفوها بسبب من الأسباب الباطلة مؤمنين، والحديث الذي أورده لتأييد كلامه لو سلم صحته وهو خبر آحاد – فلا يعارض النصوص. لمحرره.

أقول: ما نقلته عن القاضى عياض في توجيه الحديث أولى مما جاء هنا، بل هو المتعين.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الصحيح، كـتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على ١/ ٥٥ برقم
 (٢٦)، وآخرون.

وقال في المستدرك ٧٢/١ (إنهما أخرجاه من حديث الوليد عن حمران عن عثمان، ولم يُعز إلى البخاري في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٥٦٤/١ ولا في ذخائر المواريث للنابلسي ٢/٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) في ظ و ع: وظهر.

<sup>(</sup>٤) في ب: «و». وأثبت ما في ظ و ع.

أو إن المراد به المستحق للبشارة من غير سابقة عذاب بخلاف من لم يعمل فهو داخل في المشيئة وإن كان لا يخلد في النار، كما دل عليه الحديث الصحيح فتأمل.

فَالْمُومن [ و ٣١] المطيع له الجنة بوعد من الله تعالى من غير تعذيب، والكافر له التعذيب المؤيد بوعيد الله تعالى، والمؤمن العاصي في مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له وأدخله الجنة بلا تعذيب، وإن شاء عذبه بذنبه (١) ثم أدخله الجنة بفضله (٢).

والمراد بالأعمال الصالحات ما يشتمل عملي كل عمل صالح، وحاصله: كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل والنقل(٣)، ولا يكون مستقيمًا إلا ما فيه الإخلاص والعلم والنية .

فعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن المراد: أخلصوا الأعمال(٤).

يدل عليه قوله تعالى: ﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]. والمرائي لا يكون عمله صالحًا لأنه لا يكون خالصًا(٥).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥].

<sup>(</sup>١) بذنبه: ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) بفضله: في ب فقط.

<sup>(</sup>٣) قوله: كل . . إلخ من كلام الزمخشري في الكشاف ١/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) قول عثمان بلفظه في تفسير البغوي ٧٣/١ وزاد المسير ١/٥٢، واللباب ١/ق٥٩، وبمعناه في البحر المحيط ١١١١/١.

<sup>\*(</sup>٥) في ب : حاشية: أقول: ظاهر الآية يدل على أن العمل الصالح مفيد بالإخلاص، فالصلاح وصف آخر غير الإخلاص، فتأمله.

وقوله عَلَيْكُ في الصحيح (١): الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله (٣) للذي أشرك.

قال ابن تيمية (٤): «وهذا هو التوحيد (٥) الذي هو أصل الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا.

ولهذا كان الإمام عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا(١).

<sup>(</sup>۱) رواه باللفظ المذكور هنا ابن ماجه في السنن، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة عن أبي هريرة ٢/٥٠) برقم (٤٢٠١)، ورواه مسلم في الصحيح كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله ٤/٢٢٩، برقم (٢٩٨٥) ولفظه: ١٠.. من عمل عملاً أشرك فيه معى غيري، تركته وشركه».

وسند ابن ماجه قال عنه البوصيري في الزوائد ٣/ ٢٩٥: «هذا إسناد صحيح رجاله موثقون» ثم ذكر من رواه أيضًا. وهو في الجامع الصغير للسيوطي انظر فيض القدير ٤/ ٤٨٣ برقم (٢٠٣١). والظاهر أن المؤلف نقله من كلام الشيخ ابن تيمية في فصل: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. انظره في مجموع الفتاوي ٢٨٨/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) في ظ و ع و ب : يقول. وأثبت ما في الصحيح والسنن والقبض.

<sup>(</sup>٣) ليس في السنن، وهو في نقل ابن تيمية.

<sup>(</sup>٤) في ظ وع: قال بعض المحققين ، ولم ينقل النص في د. والنص في قالاً مر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في محموع الفيتاوى ٢٨/١٣٥-١٣٦ و١٧٧ ، فقيد أخذ الكرمي هذه النقول من موضعين وتصرف. وما جاء عن عمر والفضيل موجود في اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٨٤٣ ومنهاج السنة النبوية ٥/ ٢٥٣ بدون ما قبله وما بعده ، وفي ٢/ ٢١٧ من المنهاج قول الفضيل فقط .

<sup>(</sup>٥) في ع : التوجيه!.

<sup>(</sup>٦) من قوله: ولهذا كان. . . إلى هنا ساقط من ب.

وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُو َكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [اللك: ٢]، قال: أخلصه وأصوبه. فقيل له: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل، والخالص أن يكون لله، يكن خالصًا لم يقبل، حتى يكون صوابًا خالصًا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة(١).

وقال سعيد بن جبير والحسن البصري: لا يُقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وهي الشريعة.

وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: العلم إمام العمل، والعمل تابعه. وهذا ظاهر فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلاً وضلالاً واتباعًا للهوى»، وهذا مشاهد فإن كثيرًا من الناس من يتعبد بعبادات لم يأمر الله بها، بل قد نهى عنها(٢).

وقيل في تفسير الآية ما روي عن علي كرم الله وجهه: إن المراد وأقاموا الصلوات المفروضات<sup>(٣)</sup>.

وقال معاذبن جبل ولي العمل الصالح الذي يكون فيه أربعة أشياء: العلم والنية والصبر والإخلاص(٤).

<sup>(</sup>١) روي هذا القــول أبو نعيم في حليــة الأولياء ٨/ ٩٥ من رواية إبراهيم بن الأشــعث عنه. وفيه بيان الخالص والصواب بدون سؤال.

<sup>(</sup>٢) من قوله: وهذا ظاهر... إلى هنا ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) قول على في زاد المسير ٥٢/١.

<sup>(</sup>٤) قول معاذ في تفسير البغوي ١/٣٧، والبحر المحيط ١١١١، واللباب ١/ق٥٠.

وقال سهل بن عبد (١) الله: (وعملوا الصالحات) أي لزموا السنة (٢)، لأن عمل المبتدع لا يكون صالحًا البتة.

وقال بعضهم: أدوا الأمانات(٣).

وقيل: أدوا الفرائض، واجتنبوا المحارم.

وقيل: الأعمال الصالحات نوعان:

- أعمال بينك وبين العباد كأداء الأمانات، والوفاء بالعهود، وقضاء الحقوق، وصلة الأرحام.

- وأعمال بينك وبين الله تعالى وهي نوعان: ظاهرة وباطنة، فالظاهرة: أداء الشرائع كالصلاة والزكاة والصوم والحج والطهارة. والباطنة: صفات القلب، كالتوكل والرضا بالقضاء، والصبر في البلاء، والشكر في الرخاء(٤). والأمر في ذلك سهل(٥).

<sup>(</sup>۱) في ظ: عطاء، وهو خطأ والمقصود: التستري الإمام الزاهد المشهور توفي سنة (۲۸۳هـ)، وترجمته في السير للذهبي ۲۳/ ۳۳۰.

<sup>(</sup>٢) في البحر المحيط ١١١١: "قال سهل بن عبد الله: ما وافق الكتاب والسنة".

<sup>(</sup>٣) في البحر: وقيل: الأمانة.

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان ١/١١١: ﴿والاختيار قول الجمهور وهو كل عمل صالح أريد به الله».

<sup>\*(</sup>٥) قوله: والأمر في ذلك سهل في د و ب فقط، وقد علق عليه كاتب ب الصفوري بقوله: «قوله: والأمر في ذلك سهل» الظاهر أن مراده بمرجع الإشارة المذكور من الحلاف في المراد بالأعمال الصالحات، أي ليس له عظيم جدوى. أو مراده: سهل على من سهله الله عليه.

وأقول: هو في الحقيقة عظيم الخطر إذ ترتب هذا الجزاء الجسيم عليه يحرك كل ذي لب سليم لطلب معرفته ليفوز بالجزاء المذكور، ويظهر للفقير أن الحكمة في عدم ذكر =

## وأما قوله تعالى: ﴿ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ﴾:

فالجار(۱) والمجرور خبر (أن) مقدم، والتحقيق أن الخبر متعلق الظرف، و(جنات): اسمها مؤخر، و(أن) وما في حيزها في محل جر عند الخليل والكسائي، ونصب عند سيبويه والفراء(۲)، لأن الأصل: وبشر الذين آمنوا بأن لهم(۳)، فحذف [و ٣٢] حرف الجر مع أن، هو حذف مطرد معها، ومع أن الناصبة، ويظهر أثر ذلك في التابع، كقول الشاعر(٤):

# وما زرتُ ليلى أن تكون حبية إليَّ ولا دَين بها أنا طالبُهُ

الموصوفات في الآية الكريمة بالتصريح والتعيين هي الحكمة في إخفاء ساعة الإجابة في
 يوم الجمعة وليلية القدر، وهي هنا حض العاملين على التقيد بكل عمل صالح.

وفي تينك حض الداعين والقائمين على استيعاب ذلك اليوم وتلك الليلة بالاشتغال بالدعاء والعبادة فتدبره. ونسأل الله من فضله التوفيق لسلوك ذلك الطريق، وتسهيله حتى نصل لذلك الجزاء مع خير فريق بجنه وكرمه آمين. لكاتبه عبد القادر الصفوري غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين».

أقول: والأولى أن نحمل قوله «سهل» على أن الاختلاف في هذه الأقوال ليس متضادًا.

- (۱) من هنا ألى قوله: ويبين كونها مجرورة المأخوذ من اللباب لابن عادل ١/ق ٥٩-٦٠ وهو أخذه من الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين ١/٢١٦-٢١٢ بدون عزو كما ترى وقد اختصر الكرمي بعضه.
- (٢) انظر الكتاب ١٧/١ ومعاني القرآن ١٤٨/١، ٢٣٨/٢ اهـ. من حاشية الـدر المصون لمحققه الدكتور أحمد الخراط.
  - (٣) «بأن لهم» سقط من ع.
- (٤) البيت للفرزدق، وو في ديوانه ص٩٣، والإنصاف ٢/ ٣٩٥، والأمالي ٢/ ٤١٨، والمغني ص٥٨١، والأشموني ٢/ ٩٢، والدرر ٢/ ١٠٥. ا.هـ من حاشية الدر المصون.



فعطف «دين» بالجر على محل «أن» يُبيِّن كونها مجرورة.

واللام من الحروف الجارة للظاهر والمضمر لكن تكسر مع الظاهر إلا في الاستغاثة، وتفتح مع الضمير، كما هنا، إلا مع ضميرياء المتكلم نحو: لى.

واللام أكثر الحروف معانى(١):

١- فهي للملك، نحو: المال لزيد.

٢- وللاختصاص، نحو: الجنة للمؤمنين.

٣- وللاستحقاق، نحو: النار للكافرين.

٤- وللتعليل، نحو: قمت لك.

٥- واللتعجب، نحو: لله درك(٢).

٦- وللاستعلاء، نحو: ﴿ وَيَخْرُونَ للأَذْقَانِ ﴾ [الإسراء: ١٠٩] (٣).

٧- وللقسم، نحو: لله لا يؤخر الأجل.

٨- وللوقت، نحو: ﴿ أَقِم الصَّلاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ٧٨] (٤).

٩- وللتاريخ، نحو: كتب لخمس خلون من رمضان.

<sup>(</sup>۱) ألف في «اللامات» عـدة كتب أنظر منهـا «كتاب اللامـات» لأبي الحسن علي بن محـمد الهروى النحوى (ت: ٤١٥هـ).

<sup>(</sup>٢) انظر اللامات لأحمد بن فارس ص٢٥.

<sup>(</sup>٣) اللام هنا بمعنى على، أي يخرون تُحلى الأذقان.

 <sup>(</sup>٤) في اللامات للهروي ص٥٥: (أي بعد زوال الشمس)، وقد أورد هذا المشاهد في مجيء اللام بمعنى (بعد).

١٠- وللعاقبة، نحو: لدوا للموت وابنوا للخراب(١).

١١ - وجمعنى «في» نحو: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [الانبياء:

۱۲- و بعنى «بعد» نحو: «صوموا لرؤيته» (۲) أى بعد رؤيته.

١٣ - وبمعنى "إلى" نحو: ﴿ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمًّى ﴾ [الرعد: ٢].

۱٤- وبمعنى «مع» نحو:

فلما تفارقنا كأنبي ومالكًا لطول اجتماع لم نبت ليلةً معا(٢)

(۱) روى البيهقي في شعب الإيمان ٧/٣٩٦ برقم (١٠٧٣٠) عن أبي هريرة مرفوعًا: "ملك بباب من أبواب السماء" فلذكر حديثًا وفيه: "وملك باب آخر يقول: يا بني آدم لدوا للتراب وابنوا للخراب" وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة ص٣٣٦ برقم (٨٥٥)، وذكر ما يتعلق بهذه الجملة من روايات ثم أورد أشعارًا منها قول القائل:

له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب

وهو كذلك شطر بيت من مطلع قصيدة لأبي العتاهية، وتمامه: فكلكم يحسير إلى تباب (انظر الديوان ص٤٦).

وفي كتاب اللامات للزجاجي ص١٢٠: «ومن لام العاقبة قول الشاعر وهو سابق البربري:

#### أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها

وهم لا يجمعون المال للوارث، ولا يبنون الدور للخراب، ولكن لما كانت عاقبة أمرهم إلى ذلك جاز أن يقال فيه ما ذكرنا...». وانظر تعليق المحقق.

- (٢) رواه الإمام أحــمد في المسند ٤/ ٣٢١ والتسرمذي في الجامع، أبــواب الصوم ٦٦/٢ برقم (٦٨٨) والنسائي ١٥٣/٤-١٥٤ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
- (٣) البيت لمتسمم بن نويرة، ورد في مصادر متعددة ذكرها محقق كتاب اللامات للهروي الدكتور يحيى علوان حسون ص٤٤ منها ديوان مالك ومتمم ص١١٢.

الكلمات البيّنات

١٥- وبمعنى «من» نحو:

وإن قرين السوء لست بواجد له راحةً -ما عشت - حتى تفارقه

١٦ - وزائدة، نحو: ﴿ فَعَالٌ لَّمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٦].

١٧- وللجزاء، نحو: لو جئتني لأكرمنك.

١٨- وللأمر، نحو: لتضرب.

١٩- وللتأكيد، نحو: إنه لقائم.

٢٠- وللابتداء، نحو: لزيد قائم.

٢١ وللتعريف، نحو: الرجل عند الأخفش، وأحد قولي سيويه (١).

٢٢- وللجنس.

٢٣- وللعهد.

و(جنات) جمع جنة<sup>(٢)</sup>.

وسُمِّيت الجنة جنة لاستتار أرضها بأشجارها، أو لأنها تستر وتظل من يكون فيها بما فيها من الشجر، ومنه سمي الجن جنًا لاستارهم، والجنين من ذلك، والدرع جنة، وجن الليل إذا ستر، والجنون يستر العقل.

<sup>(</sup>١) انظر الكلام على لام التعريف في اللامات للزجاجي ص٤١-٤٩.

 <sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر قول الزجاج الآتي في زاد المسير ١/ ٥٢ ما عدا قوله: أو لأنها تستتر...
 وقوله: والجنون... وقول الفراء.

وعن بعضهم(١): إن الجنة كل بستان فيه نخل.

وقال الفراء(٢): الجنة ما فيه النخيل، والفردوس ما فيه الكرم(٣).

وقال الزجَّاج: كل نبت كثف وكثر (٤) وستر بعضه بعضًا فهو جنة (٥).

وقييل: الجنة البستان فيه النخيل والشجر المتكاتف، وسُميت دار الثواب جنة لما فيها من الجنان<sup>(۱)</sup>.

وفي قوله سبحانه: (جنات) -بصيغة الجمع- إشعار بتعددها، وهو كذلك فإن الجنة (۷) اسم لدار الثواب كلها، وهي مشتملة على جنات كثيرة مرتبة (۸) على حسب استحقاقات العاملين (۹)، لكل طبقة منهم جنة من تلك الجنان.

<sup>(</sup>۱) صرح باسمه فــي زاد المسير وأنه المفضل. وهو ابن سلمة النحوي اللغــوي الأديب المفسر توفي نحو سنة ۲۹۰هـ. انظر معجم المفسرين ۲/ ۱۸۱.

<sup>(</sup>٢) لم أجد قوله هذا في: «معاني القرآن» في الكلام على هذه الآية، وهو في تفسير البغوي ١/٧٣)، واللباب ١/ق.٦.

<sup>(</sup>٣) سقط قول القراء من ع . (٤) سقط من ع .

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذا في كتابه «معاني القرآن وإعرابه» في الكلام على هذه الآية.

<sup>(</sup>٦) هذا القول للزمخشري في الكشاف ٢٥٦/١، نقله المؤلف باختصار.

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى قوله: تلك الجنان للزمخشري في الكشاف ١/٢٥٧.

<sup>(</sup>٨) في ظ وع: مرتبة مراتب.

<sup>(</sup>٩) نبه أبو حيان في البحر ١١٢/١ إلى أن الزمخشري دس في هذه الكلمة مذهبه الاعتزالي، وذلك في تعبيره بالاستحقاق. ولذلك عبر الآلوسي في روح المعاني ٢٠٢/١ بقوله: «في كل واحدة منها مراتب شتى ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعمال». وقال قيل هذا في ٢٠١/١: «ولام الحر للاستحقاق وكيفية مستفادة من خارج، ولا استحقاق بالذات، فهو بمقتضي وعد الشارع الذي لا يخلفه فضلاً وكرامًا لكن بشرط الموت على الإيمان»، وهو مستفاد من البيضاوي انظر تفسيره ص١٩٥.



لكن اختلفوا في مقدار عدتها:

فقال القرطبي (١): «قيل (٢): الجنان سبع: دار الجلال ودار السلام ودار (٣) الخلد وجنة عدن وجنة المأوى وجنة نعيم وجنة الفردوس».

وزاد بعضهم: عليين، ففي حديث البراء بن عازب يرفعه: أن عليين تجت العرش (٤).

وفي بعض النفاسير (٥): «هي ثمان، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي دار الجلال، ودار القرار، ودار السلام، وجنة عدن -وهي قصبة الجنة ومشرفة على الجنان كلها- وجنة [و ٣٣] المأوى، وجنة الخلد، وجنة الفردوس، وجنة نعيم».

 <sup>(</sup>١) في كتابه «التذكرة في أحــوال الموتى وأمور الآخرة» ٢/ ١٧٥-١٧٦ في «باب نبذ من أقول
 العلماء في تفسير كلمات وآيات من القرآن وردت في ذكر الجنة وأهلها.

<sup>(</sup>٢) في التذكرة «قال ابن عباس» وفي المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ٤٤٧/١: «وذكر وهب وغيره أن الجنان سبع» وذكرها كما هنا، وما نقل عن ابن عباس أنكره السيوطي وقال: إنه لم يوجد في شيء من كتب الحديث اه. من حاشية الخفاجي على البيضاوي ٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) في التذكرة والمنهاج: وجنة.

<sup>(</sup>٤) جاء في تفسير القرطبي ٢٦٢/١٩ (تفسير سورة المطففين): ووقال قتادة أيضًا وفي عليين هي فوق السماء السابعة عند قائمة العرش اليمني. وقال البراء بن عازب قال النبي عين العلم العل

<sup>(</sup>٥) في ظ و ع: «وفي تفسير السمرقندي».

وقد رجعت إلى تفسيره ونظرت تفسيـر الآية ٢٥ من البقرة و٢٣ من الرعد وتفسير سورة الرحمن فلم أجد النص المنقول هنا. ولعل هذا يفسر تعديل المؤلف للعبارة.

وقيل: الجنان أربع فقط، واختاره الحليمي (١) لما روى إمامنا أحمد والطيالسي والبيهقي (٢) عن أبي موسى -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله عليهما وآنيتهما وأنيتهما وما فيهما. وجنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما» الحديث.

وهذه الأربع توصف: بالمأوى، والخلد، والعدن، والسلام (٤).

قال ابن زيد: هي أربع: جنتان للمقربين السابقين، فيهما من كل فاكهة زوجان، وجنتان لأصحاب اليمين والتابعين (٥).

<sup>(</sup>۱) لعل المؤلف أفاد هذا من «التـذكرة» للقرطبي ٢/١٧٦، وقد نقل القرطبي كلام الحليمي من كتابه المنهاج في شعب الإيمان، ونصه فيه ١/٤٧٤: «وإنما منعنا أن نجعل كل واحدة من العدن والمأوى والنعيم جنة سوى الأخرى لأن الله عـز وجل إن كان سمّى شيئًا من هذه الأسماء جنة، ولكنها للجنان أجمع لا سيـما وقد أتى الكتاب يذكر العدد ولم يثبت إلا أربعًا». اهـ. مصححًا.

<sup>(</sup>٢) انظر مسند أحمد ٢/ ٤١١، ومسند الطيالسي برقم (٥٢٩)، وشعب الإيمان للبيه قي ١/ ٣٤٨ (العلمية) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٩٨/١: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» والحديث في الدر المنثور (سورة الرحمن: الآية ٤٦) ١٦٢/٦.

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة في مسند الطيالسي، وفيه: جنان.

<sup>(</sup>٤) قـال البيهه في شعب الإيمان ٣٤٨/١: «وذكر بعض أهـل العلم أن جنة المأوى اسم للجميع، وكذلك جنة عدن وجنة النعيم ودار الخلد ودار السلام».

<sup>(</sup>٥) ينظر المنهاج في شعب الإيمان للحليلمي ١/٤٧٤-٤٧٥ بدون عزو إلى ابن زيد، وفي الدر المنثور (سورة الرحمن الآية ٤٦) ١٦٢/٦: وأخرج ابن جري وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى عن النبي عَيَّكِم في قوله: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِه جَنْتَان ﴾ وقوله: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِه جَنْتَان ﴾ وقوله: ﴿ وَمِن دُونِهِما جَنْتَان ﴾ قال: جنتان من ذهب للمقربين، وجنتان من ورق الأصحاب اليمين. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي موسى الأشعري ولي في قوله: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِه جَنْتَانِ ﴾ قال: جنتان من فضله للتابعين ٥.



« تطييضة ، ؛ روى ابن أبي الدنيا (١) عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «خلق الله جنة عدن بيده، بناها لبنة من درة بيضاء، ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من زمردة خضراء، ملاطها (٢) المسك، وحشيشها الزعفران، وحسباؤها اللؤلؤ، وترابها العنبر، ثم قال لها: انطقي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ».

«تنبيه» قال ابن عادل (٣): «هذه الآيات صريحة في أن الجنة والنار مخلوقتان، لأنه تعالى قال في صفة النار: ﴿ أُعدَّتُ للْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤]، وقال في صفة الجنة، في آية أخرى: ﴿ أُعدَّتُ للْمُتَقِينَ ﴾ [آل عسران: ١٣٣]، وقال: ﴿ وَبَشِرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ﴾ وهذا إخبار عن وقوع هذا الملك وحصوله، وحصول الملك في الحال يقتضي حصول المحلول حكذا قال (٤) – في الحال، فدل على أن الجنة والنار مخلوقتان انتهى.

<sup>(</sup>۱) في كتابه صفة الجنة ص ٤٨ برقم (٢٠) وفيه: زبرجدة بدل: زمردة، وفي آخره: ثم تلا رسول الله علي : ﴿ وَمَن يُوقَ شُعُ نَفْسِهِ فَأُولُكُ هُمُ الْمُفْلِعُونَ ﴾ وليس فيه قوله: بناها. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٩٢ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهش وقال الذهبي: «بل ضعيف». وللحديث طريق عن ابن عباس بلف قريب أورده المنذري في الترغيب ١٣٤٤ وقال: «أورده الطبراني في الكبير والأوسط (٦/ ٢٤٢) بإسنادين أحدهما جيد».

<sup>(</sup>٢) في ظ: يلاطها، وهو غير مراد هنا، والصواب: ملاطها، وقال في النهاية ٢٥٧/٤: "وفي صفة الجنة: "وملاطها مسلك أذفر: الملاط: الطين الذي يُجعل بين سافي البناء، يُسلط به الحائط: أي يخلط».

<sup>(</sup>٣) اللباب ١/ الورقة ٥٥.

<sup>(</sup>٤) في اللباب : «المملوك»، وهو الصواب، واستشكال المؤلف في محله. وهو مما انفردت به ب، فقد سكت في النسخ الأخرى، والكلمة في ظ: الحلول.

VY

وإلى القول(١) بأنهما مخلوقتان(٢) ذهب جمهور الأُمة، وذهب طائفة من المعتزلة والخوارج إلى أنهما لم تُخلقا بعد، وبه قال منذر بن سعيد البلوطي(٣). واحتجوا بقول امرأة فرعون: ﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْحَنْةِ ﴾ [التحريم: ١١]، وبما جاء في الأحاديث الصحيحة: من عمل كذا غرس له في الجنة كذا(٤). قالوا: لو كانت الجنة مخلوقة لم يكن للدعاء في استئناف الغرس والبناء فائدة.

واجيب بأنه لا مانع من أن يحدث الله في الجنة أشياء ينعم بها على عباده شيئًا بعد شيء، وحالاً بعد حال، فيحدث فيها ما شاء من البنيان والغرس، كما أن الأرض مخلوقة ثم يحدث الله تعالى فيها ما يشاء من بنيان وغيره.

<sup>(</sup>۱) من هنا إلى الاستدلال بحديث الترمذي الآتي مستفاده من الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (الكلام ي خلق الجنة والنار) ٢/ ١٤١ ما عدا قول المؤلف: وأجيب. (٢) في ظوع: الآن.

<sup>(</sup>٣) نسبة القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد إلى منذر بن سعيد محل نظر فقد قال ابن حزم في الفصل ١٤٢/٤: "وكان القاضي منذر بن سعيد يذهب إلى أن الجنة والنار مخلوقتنا إلا أنه كان يقول: إنها ليست التي كان فيها آدم عليه السلام وامرأته واحتج في ذلك بأشياء منها. . . " وقد نقل بعض كلامه في تفسيره ابن القيم في حادي الأرواح ص٩٥-٥٢ فانظره. ومنذر بن سعيد قاضي الجماعة بقرطبة في عصره توفي سنة ٥٥٥هـ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧٣/١٦.

<sup>(</sup>٤) مثال هذا ما جاء في الجامع للترمذي، أبواب الدعوات برقم (٣٤٦٤) عن جابر عن النبي على عن مثال هذا ما جاء في الجامع للترمذي، أبواب الدعوات برقم (٣٤٦٤) عن جابر عن الجنة، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. وأخرج الحديث آخرون كما في حاشية الجامع. وانظر الحديث الذي سيورده المؤلف عن الطبراني في كلامه على قوله تعالى: ﴿رُزُقُنا مِن قَلْلُ ﴾ الآتي.



والدليل على وجود الجنة الآن ما مر(١).

وقوله تعالى: ﴿ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٠].

وقوله تعالى: ﴿عِندُهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴾ (٢) [النجم: ١٤].

وقوله على المناه الله الجنة والنار الترمذي وصححه -: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت الأهلها فيها. قال: فجاء ونظر إليها ...» الحديث (٣).

وذكر أدلة كل من الفريقين في هذه المسألة مما يطول.

وقد أطال العلامة ابن القيم الكلام على ذلك في أول كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» فراجعه(٤).

قال النزمخشري (٥): «والذي يقول إنها مخلوقة -يعني الجنة- يستدل بسكنى آدم وحواء الجنة، وبمجيئها في القرآن على نهج الأسماء الغالبة اللاحقة بالأعلام، كالنبي والرسول والكتاب» انتهى.

<sup>(</sup>١) اليايتان بعد هذا ساقطتان من ب.

<sup>(</sup>٢) وتوضيح الاستدلال بهذا ما جاء في الفصل ١٤١/٤: «والبرهان على أنهما مسخلوقتان بعد إنحبار النبي عالي أنه رأى الجنة ليلة الإسراء، وأخبر عليه السلام أنه رأى سدرة المتهي في السماء السادسة، وقال تعالى: ﴿عِندُ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ ١٤٤عنَا عِندَهَا جَنّةُ الْمَأْوَىٰ في فصح أن جنة المأوى في أفي الأصل: هي السماء السادسة وقد أخبر الله عز وجل أنها الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة. . . ٥.

<sup>(</sup>٣) الجامع للترمذي، أبواب صفة الجنة ٣١٩/٤ برقم (٢٥٦٠) وأخرجــه آخرون كــما في تخريجه هناك فانظره - إن شئت - وفي تصحيحه له كلام للمحقق فراجعه.

<sup>(</sup>٤) انظر الباب الأول إلى الباب الثامن منه. وقوله: «العلامة» من انفردات ب.

<sup>(</sup>٥) في الكشاف ١/٢٥٦-٢٥٧.

قلت: وعلى هذا التعليل فالصراط والميزان<sup>(۱)</sup> والحوض مخلوقة الآن لمجيئها على [و٣٤] نهج الأسماء الغالبة فتأمل فإنه جيد، وهو حق إن شاء الله تعالى<sup>(٢)</sup>.

#### \* \* \*

## وإما قوله تعالى: ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ :

فاللام (٣) في (الأنهار) للجنس، كما في قولك: لفلان بستان فيه الماء الجاري، أو عوض من المضاف إليه على رأي بعض الكوفيين، كما في قوله تعالى: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [مريم: ٤] (٤). أو للعهد والإشارة إلى ما ذكر في قوله سبحانه: ﴿أَنْهَارٌ مِن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ﴾ [محمد: ١٥] الآية (٥).

فقال: الجيب منها...".

بجسُ الندامسي بضةُ المتجسردُ

رحيب قطاب الجيب منها رفيقة

<sup>(</sup>١) سقط في ظ.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وهو حق»... من زيادات ب.

<sup>(</sup>٣) هذه الأسطر الثلاثة من البحر المحيط ١١٣/١، واللباب ١/ق.٦.

<sup>(</sup>٤) معنى هذا أن الأصل: واشتعل رأسي، فعوض «أل» عن باء المتكلم. قاله السمين في الدر المصون ١/ ٢١٥ وأضاف: وهو مردود بأنه لو كانت «أل» عوضًا من الضمير لما جمع بينهما، وقد جمع بينهما، قال النابغة:

<sup>(</sup>٥) قوله «الآية»: ساقط من ب. ولابد من القول أن نزول هذه الآية -حسب الظاهر - متقدم على نزول آية سورة محمد، فهذه من أوائل سورة البقرة، وهي من أول ما نزل في المدينة -كما هو معلوم- وعلى هذا في هذا القول نظر، لكن قال الآلوسي في الروح ٢٠٢/١ «وال: للعهد الذهبي، قيل: أو الخارجي لتقديم ذكر الأنهار في قولة تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مَن مَاء ﴾ الآية فإنها مكية على الأصح، وذي مدنية نزلت بعدها، واستبعده السيد والسعد، وانظر مزيدًا من المعلومات في هذا من حاشية الخفاجي على البيضاوي ٢٠/٢.



وفي «الكشاف»(۱): «ولولا أن الماء الحاري من النعمة العظمى واللذة الكبرى، وأن الجنان والرياض وإن كانت آنق(۲) شيء وأحسنه لا تروق النواظر ولا تبهج الأنفس ولا تجلب الأريحية والنشاط حتى يجري فيها الماء، وإلا كان الأنس الأعظم فائتًا، والسرور الأوفر مفقودًا، وكانت كتماثيل لا أرواح فيها، وصور لا حياة لها، لما جاء الله بذكر الجنات إلا(۲) مشفوعًا بذكر الأنهار الجارية من تحتها، مسوقين على قران واحد كالشيئين لا بد لأحدهما من صاحبه، ولما قدمه على سائر نعوتها»(٤).

والنهر -بفتح الهاء وسكونها-: المجرى الواسع، فوق الجدول، ودون البحر، كالنيل والفرات(٥).

والمراد بها ماؤها على الإضمار، أو على المجاز، كما في سال الميزاب، يقال: جرى الماء يجري جريًا وجريانًا، أي: سال.

<sup>.</sup> YOA-YOY /1 (1)

<sup>(</sup>٢) في غ: أنفي!.

<sup>(</sup>٣) لا توجد أداة الاستشناء في الطبعة اليت تحت يدي، ولكنها وردت في نسخ معتبرة وهي مفسدة للمعنى كما قال الشريف الجرحاني في حاشيته ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٤) ومن تعابير أبي حيان اللطيفة: «ولما كانت الجنة لا تشوق، والروض لا يروق، إلا بالماء الذي يقوم لها مقام الأرواح للأشسباح، ما كاد يجيء ذكرُها إلا مشفوعًا بذكر الأنهار مقدمًا هذا الوصف على سائر الأوصاف».

البحر المحيط ١١٣/١.

<sup>(</sup>٥) نظر المؤلف في هذا إلى الكشف أيضًا ١/٢٥٨، وقد بيّن الزمخشــري أن اللغة العــالية بفتح الهاء.



وفي «ابن عادل»(۱): «وهل النهر هو مجرى الماء، أو الماء الجاري نفسه؟ الأول أظهر، لأنه مشتق من نهرت أي وسعت، ومنه النهار لاتساع ضوئه، وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدم»(۲) معناه: ما وسع المذبح حتى يجري الدم كالنهر.

فإن قيل بأن النهر اسم للماء الجاري، فنسبة الجري إليه حقيقة. وإن قيل للأخدود فنسبة الجري إليه مجاز» انتهى (٣).

و (تحت): بمعنى سفل، والمراد: تجري من تحت شجرها أو قصورها لا من تحت أرضها، وإنما تحتاج إلى هذا التقدير إذا قيل بأن الجنة هي الأرض ذات الشجر. وأما إذا قيل بأنها الشجر نفسه فلا حاجة إلى ذلك(٤).

وعلى كل تقدير فأنهار الجنة ليست تجري في أخدود، بل على وجه أرض الجنة منضبطة بالقدرة.

لما روى أبو نعيم وابن مردويه والضياء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود

<sup>(</sup>١) اللباب ١/ق٦٠ والنقل باختصار.

<sup>(</sup>۲) الحديث في الكتب الستة وغيرها انظر صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أصاب القوم غنيمة. الفتح ٩/ ٦٧٣ (الحديث ٥٥٤٣)، وصحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهسر الدم ٣/ ١٥٥٨ (الحديث ١٩٦٨). ونصه: وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه».

 <sup>(</sup>٣) يبدو أن الشيخ مرعيًا لم يأخذ برزي ابن تيمية في هذا.
 انظر: مجموع الفتاوي ٢٠/٤٦٤.

<sup>(</sup>٤) من اللباب ١/ق ٦٠ وهو من الدر المصون ٢١٤/١.

في الأرض؟ لا والله إنها لسائحة على وجه الأرض، حافتاها خيام اللؤلؤة، وطينها المسك الأذفر». قلت: يا رسول الله، ما الأذفر؟ قال: «الذي لا خلط معه» (١).

وأخرجه ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله تعالى عنه موقوقًا (٢)، قال المنذري (٣): «وهو أشبه بالصواب».

وروي الترمذي وصححه والبيهقي عن معاوية بن حيدة (٤) رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعد» (٥).

(۱) هذا الحديث في الدر المتثور ١/٤٤، وهو عبد أبي نعيم في حلية الأولياء ٢٠٥/٦ وصفة الجنة برقم (٣١٦) و(٣١٧) والأول موقوف على أنس، وعند ابن مردويه في «تفسيره» كما قال ابن القيم في حادي الأرواح ص٢٤٢، وعند الفياء المقدسي في «صفة الجنة» كما صرح السيوطي في الدر.

(٢) وإسناده ضعيف. انظر صفه الجنة ص٨٢ برقم (٦٩).

 (٣) في المخطوطات الأربع: الترمذي، وهو تحريف، وليس الحديث عند الترمذي، والصواب ما أثبت.

وقول المنذري هذا في كتابه الترغيب والتـرهيب كتاب صفة الجنة والنار ١٨/٤، ونصه: «رواه ابن أبي الدنيا موقـوقًا، ورواه غيره مرفـوعًا، والموقوف أشبـه بالصواب، ويبدو أن المؤلف نقل منه ولم يرجع إلى كتاب ابن أبي الدنيا.

- (٤) في ع و ظ و ب: جندب، وهو خطأ، والتصحيح من الدر المنثور ٦/٥٤ والإصابة لابن حجر ٣/ ٤٣٢.
- (٥) هذا في الدر المتثور (سورة محمد: الآية ١٥) ٦/٥٤. وهو في الجامع للترمذي في صفة الجنة ٤/٣٢٧ برقم (٢٥٧١) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والبعث للبيهقي ص ١٦٩ برقم (٢٣٩)، وضعيح ابن حبان ٢١/٤٢٤ برقم (٧٤٠٩)، وغيرها.

وروى ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن أبي حاتم والطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أنهار الجنة تنفجر من جبل مسك»(١).

« لطيضة »؛ روى الحارث بن (٢) أبي أسامة والبيهقي عن كعب رضي الله تعالى عنه قال: «نهر النيل نهر العسل في الجنة، ونهر دجلة نهر اللبن [و ٣٥] في الجنة، ونهر الفرات نهر الخمر في الجنة، ونهر سيحان نهر الماء في الجنة » (٣).

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿ فِيهَا أَنْهَارٌ مِن مَّاءِ غَيْرِ آسِنٍ ﴾ قال كعب في تفسير هذه الآية: نهر دجلة نهر مائهم، ونهر الفرات نهر لبنهم، ونهر مصر نهر خمرهم، ونهر سيحان نهر عسلهم، وهذه الأنهار تخرج من نهر الكوثر.

وفي كلام الإمام ابن حزم (٤) -رحمه الله تعالى -: ليس المراد أن هذه الأنهار الموجودة في الأرض هي التي في الجنة، بل هذه أسماء أنهار

<sup>(</sup>۱) الحديث في الدر المنثور ٢/٣١ معزوا هكذا، وهو في صحيح ابن حبان ٢٦/٢٦ برقم (٧٤٠٨)، وقال محققه: إسناده حسن. والبعث والنشور للبيهقي ص١٨٣-١٨٤ برقم (٢٦٦)، والمعجم الأوسط للطبراني ٨/٣٦٣ (٨٨٧٩-الحزمين) ولم يورده كاملاً، ولم أجده في المستدرك للحاكم (حسب دلالة فهرسيه من إعداد الدكتور المرعشلي، وإعداد محمد سليم إبراهيم عمارة ومَنْ معه) ونقله ابن القيم عن الحاكم بسنده في حادي الأرواح ص٢٤١.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأربع: عن، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حسجر في المطالب العاليسة ٤٠٤/٤ معزوًا إلى الحسارث وقال البوصسيري: رواه الحارث مرسلاً، ورواته ثقات. وانظر البعث والنشور ص١٨٣ برقم (٢٦٤) وهو في الدر المنثور (سورة محمد: الآية ١٥) ٦/٥٤.

<sup>(</sup>٤) وصفه بـ «الإمام» في ع و ب.

الكلمات البينات ٨٠ ع

في الجنة يقال لها: النيل، والفرات، وسيحان، ودجلة، كاسم السلسبيل والكوثر(١).

وقد أطلت الكلام على ذكر أنهار الجنة وعينونها وما أعد الله تعالى لعباده المؤمنين فيها في كتابنا (بهجة الناظرين وآيات المستدلين) فراجعه تظفر بالمراد<sup>(۲)</sup>.

#### \* \* \*

# وأما قوله تعالى: ﴿ كُلُّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن تُمْرَة رُزْقًا ﴾ :

فقال النحويون (٣): كلما منصوبة على الظرفية باتفاق، وناصبها الفعل الذي وهو هنا (قالوا) وجاءتها الظرفية من جهة (ما) فإنها محتملة لوجهين:

أحدهما: أن تكون حرفًا مصدريًا. والجملة بعده صلة فلا محمل لها، والأصل: كل وقت رزق(٤).

<sup>(</sup>۱) الذي رأيت في كلام ابن حرم في المحلي ٤/ ٢٨٤ المسألة (٩١٩) في المفاضلة بين مكة والمدينة أن هذه «الأنهار لبركتها أضيفت إلى الجنة، كما تقول في اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة، وكما قيل في الضأن: إنها من دواب الجنة الهد. ولعل هذا المذكور هنا توجيه آخر في مكان آخر.

<sup>(</sup>٢) في د و ظ و ع : «وقد أطلنا الكلام..... وعيونها في غير هذا الموضع» من غير تصريح.

<sup>(</sup>٣) القائل ابن هشام في مغني اللبيب (في آخر الكلام على كل) ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) في المغني: «والأصل: كل رزق، ثم عبسر عن معنى المصدر بما والفعل، ثم أنيب عن الزمان، أي كل وقت رزق، كما أنيب عنه المصدر الصريح في: جنتك خفوق النجم.

والناني: أن تكون اسمًا نكرة بمعنى وقت، فلا تحتاج على هذا إلى تقدير وقت والجملة بعده في موضع خفض على الصفة، فتحتاج إلى تقدير عائد، أي كل وقت رزقوا فيه (١) ولهذا الوجه مبعد وهو ادعاء حذف عائد (٢) الصفة وجوبًا، حيث لم يرد مصرحًا به في شيء من أمثلة هذا التركيب.

ومن هنا ضعف قول أبي الحسن الأخفش<sup>(٣)</sup> في نحو: "أعجبني ما قمت»: إن "ما" اسم، والأصل: ما قمته، أي القيام الذي قمته. وقوله في "يا أيها الرجل": إن "أيًا" (٤) موصول، والمعنى: يا من هو الرجل، فإن هذين العائدين لم يلفظ بهما قط<sup>(٥)</sup>، ولو صح ما ذكر لجاز ذلك، لأن الموصل أن العائد يكون مذكوراً لا محذوفًا، وهنا مباحث أخر ليس هذا محلها.

وقال المنطقيون: «كلما» تقتضي عموم الأفعال، كما أن «كل» تقتضي عموم الأفعال، كما أن «كل» تقتضي عموم الذوات<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ظ: فيها!.

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه الكلمة من «المغني» من طبعة محمد محيي الدين ومن الطبعة التي معها خاشية الأمير ١/ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) قوله: الأخفش؛ من توضيح المؤلف.

<sup>(</sup>٤) في ع: يا!

<sup>(2)</sup> إلى هنا ينتهى النقل من «المعني».

<sup>(</sup>٦) أنظر عن «كل» و«كلما» النهر الماد (المطبوع بهامش البحر المحيط) ١/ ٨٩، والدر المضون السمين ١/ ١٧٩، والسبرهان للزركشي ٤/ ٢٨، والإتقان للسميرطي النوع (٤٠) ٢/ ٢٢- ٢٢١ والكليات للكفوى ص٧٤٥-٧٤٥.

وقال الخطيون (١٠): «كلما» إذا كانت ظرفًا كتبت «ما» معها متصلة نحو كلما جئتني أكرمتك وكما هنا، وإن كانت اسمًا كتبت منفصلة نحو: كل ما عندي لك، وكل ما في الدنيا فان (٢٠).

و «كلما رزقوا» لا يخلو<sup>(۳)</sup> إما أن يكون صفة ثانية لـ «جنات»، أو خبر مبتدًا محذوف، أو جملة مستأنفة، لأنه لما قيل (أن لهم جنات) لم يخل قلب<sup>(3)</sup> السامع أن يقع فيه: هل ثمار تلك الجنات تشبه أثمار الدنيا أم أجناس أخر؟

فقيل: إن ثمارها أشباه ثمار الدنيا، أي: أجناسها وإن تفاوتت إلى غاية لا يعملها إلا الله تعالى.

بل قال شيخ الإسلام وحافظ زمانه (٥) تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: «قد ثبت عن ابن عباس رياض أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء (١).

<sup>(</sup>١) في د : «قال أهل العربية» ولم يذكر قول ابن هشام ولا المناطقة.

<sup>(</sup>٢) افعان سيقط من ظ. وفي مناهل العيرفان للزرقاني ١/٣٧٣- وأصله في الإتقيان ١/٣٧٣- وأصله في الإتقيان 1/٢٥٤-: وكلمة «كل ما رُدُوا التي بعيدها، إلا قوله سبحانه: ﴿كُلُ مَا رُدُوا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) من هنا قوله: "إلا الله تعالى" من الكشاف ٢٥٩/١. وأورد أكثره ابن عادل في اللباب ١/ق٠٦.

<sup>(</sup>٤) في الكشاف: خلد، وفي اللباب ١/ق٦٠ كما هنا.

<sup>(</sup>٥) قوله: وحافظ زمانه من زيادات ب.

<sup>(</sup>٦) قال السيوطي في الدر المنثور ٨٢/١ (ط العلمية): «أخرجه مسدد في مسنده وهناد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث» وانظر الفتح السماوي للمناوى ١/ ١٥.

وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين». انتهى (١).

و(من) الأولى والثانية للابتداء، واقعتان موقع الحال، كأنه قيل: كل وقت رزقوا مرزوقًا مبتدًا من الجنات، مبتدأ من ثمرة، فصاحب الحال الأولى [و٢٦]: رزقًا، وصاحب الثانية: ضميره المستكن في الحال<sup>(٢)</sup>. فهو كما قال الزمخشري<sup>(٣)</sup> «بمنزلة قولك: رزقني فلان فيقال لك: من أين؟ فتقول: من بستانه، فيقال: من أي ثمرة رزقك من بستانه؟ فتقول: من الرمان. وتحريره: أن الرزق جعل مبتدأ من الجنات، والرزق من الجنات مبتدأ من ثمرة» من شمرة».

وفي "تفسير" ابن عادل<sup>(٥)</sup>: "(منها) متعلق برزقوا، وكذلك (من ثمرة) لأنها بدل من قوله (منها) بدل اشتمال، بإعادة العامل. وجوز الزمخشري<sup>(١)</sup> أن يكون (من ثمرة) بيانًا على منهاج قولك: رأيت منك أسدًا.

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع الفتــاوى ٥/٣٤٧-٣٤٨ و٢٧٨/١٣ و٢٧٩، وليس النص في هذه المواضع بلفظه هنا تمامًا، ولعله في مكان آخر خفي علىّ.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «ومن الأولى» إلى هنا مأخوذ من تفسير أبي السعود ١٩/١.

<sup>(</sup>٣) في الكشاف ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) العبارة الأخيرة في الكشاف: «تحريره أن رزقوا جُعل مطلقًا مبتدأ من ضمير الجنات، ثم جعل مقيدًا بالابتداء من ضمير الجنات مبتدأ من ثمرة...» وقد أحسن المؤلف بتعيره عن مراد الزمخشري.

<sup>(</sup>٥) ١/ق ٦٠ وهو إلى قــوله: «والمتــشــابه هو المرزوق» في الدر المصــون للـــــمين الحلبي ٢١٦/١. وفي د: «وقيل: (منها)».

<sup>(</sup>٦) الكشاف ١/ ٢٦٠ وبيّن الزمخشري أنه وجه آخر.

قال ابن عادل (١): وفيه نظر لأن من شرط ذلك أن يحل محلها الموصول، وأن يكون ما قبلها محلى بأل الجنسية -يعني كما في قوله تعالى: ﴿فَاجْتَبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْتَانِ ﴾ [الح: ٣٠]-(٢) وأيضًا: فليس قبلها شيء يتبين بها، وكونها بيانًا لما بعدها بعيد جدًا، وهو غير المصطلح عليه.

و(رزقًا) مفعول ثان لرزقوا، وهو بمعنى مرزوق، وكونه مصدرًا بعيد لقوله: ﴿ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ﴾ والمتشابه هو المرزوق»(٣).

و «ثمرة» جمعها: ثمر، وجمع ثمر: ثمار، وجمع ثمار: ثمر -بضم الميم وسكونها- وجمع ثمر: أثمار.

وأثمار الجنة وأشجارها كثيرة لا يحيط بها إلا خالقها.

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَة زُوْجَانِ ﴾ [الرحــــــن: ٥٦]: ما في الدنيا ثمــرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل (٤).

وقال كثير من المفسرين (٥) في قوله سبحانه: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّانَ ﴾ [الرحين: ٢٠]: أي بستانان من الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر، ترابهما الكافور

<sup>(</sup>١) حقيقة هذا الرد للسمين.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعترضتين ليس في اللباب ولا الدر المصون فسهو من توضيح المؤلف، مستفاد من البحر المحيط ١١٤/١ أيضًا.

<sup>(</sup>٣) العبارة الأخيرة مختصرة وأصلها كما في الدر المصون: «والمصدر لا يؤتى به متشابهًا، وإنما يؤتى بالمرزوق كذلك».

<sup>(</sup>٤) هذا من الدر المنثور (سورة الرحمن: الآية ٥٢) ١٦٣/٦.

<sup>(</sup>٥) في ظ و ع: وقال المفسرون.

والعنبر، ودقاقهما المسك الأذفر، كل بستان مئة سنة، وفي وسط كل بستان دار من نور، جنة لخوف ربه، وجنة لترك شهوته.

وعن ابن عباس رضي الله تعمالى عنهما: نخل الجنة ذهب أحمر، وعروقها زمرد أخضر، وثمرها كالقلال، أحلى من الشهد، وألين من الزبد، لا عجو<sup>(۱)</sup> لها.

وروى البيهقي (٢) بسند حسن عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه أخذ عودًا صغيرًا ثم قال: لو طلبت في الجنة مثل هذا العود لم تبصره. قيل: فأين النخيل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب، وأعلاه الثمر.

وروى (٣) سعيد بن منصور والبيهقي (٤) عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ﴿وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ﴾ [الإنسان: ١١] قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قيامًا وقعودًا ومضطجعين، على أي حالة شاؤوا.

ورويا (٥) أيضًا عن مجاهد قال: أرض الجنة من ورق، وترابها مسك، وأصول شجرها ذهب وورق، وأفنانها اللؤلؤ والزبرجد والورق،

<sup>(</sup>١) في ظ وع : لا عجم.

<sup>(</sup>٢) في البعث والنشــور ص١٩١ برقم (٢٨٨) وأصله في الدر المنثور ٦/ ١٥٠ (دار المعــرفة) والنص هنا مختصر.

<sup>(</sup>٣) هذا النص والذي بعده من الدر المنثور (سورة الإنسان) ٦/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) في البعث والنشور ص١٩١ برقم ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) انظر البعث للبيهقي ص١٩١ برقم ٢٨٦.



والشمار (١) بين ذلك، فمن أكل قائمًا لم تـؤذه، ومن أكل مضطجعًا لم تؤذه، ومن أكل مضطجعًا لم تؤذه، ومن أكل جالسًا لم تؤذه ﴿ودانية عَلَيْهِمْ ظلالُها ﴾ (٢).

وفي "تفسير" القرطبي (٣) في قوله تعالى: ﴿ ودانية عَلَيْهِمْ ظِلالُها ﴾: «أي ظل الأشجار في الجنة قريب من الأبرار، فهي مظلة عليهم زيادة في نعيمهم، وإن كان لا شمس هناك ولا قمر، كما أن أمشاطهم الذهب والفضة، وإن كان لا وسخ ولا [و ٣٧] شعث ثَمَّ، ويقال (٤): إن ارتفاع الأشجار في الجنة مقدار مئة عام، فإن اشتهى ولي الله ثمرتها تدانت منه حتى يتناولها».

وقال (٥): ﴿وَدُلِلتُ ﴾ أي سخرت لهم ﴿فُطُوفُها تَدُلِيلاً ﴾ أي تسخيراً، يتناولها القائم والقاعد والمضطجع، قال مجاهد: إن قام أحد ارتفعت له، وإن جلس تدلت عليه، وإن اضطجع دنت منه فأكل منها.

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا هم أن يتناول(١) مسن ثمراتها تدلت إليه حتى يتناول منها ما يريد. وتذليل القطوف هو تسهيل التناول». رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه آمين(٧).

<sup>(</sup>١) في البعث زيادة : والشجر.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا القول بـدون تخريج القرطبي في تفسيره ١٣٩/١٩ وفيه: "وترابهــا الزعفران، وطيبها مسك أذفره واوالثمر تحت ذلك كلهه

<sup>(</sup>٣) ١٩/ ١٣٨ - ١٣٩ (الإنسان: ١٤).

<sup>(</sup>٤) ي ب : "وإن كان لا وسخ ثم ولا شعث ثم يقال" وأثبت ما في ع وهو الموافق للتفسير

<sup>(</sup>٥) أي القرطبي في الموضع المعزو إليه ١٩٩/١٣٩، والنقل باختصار.

<sup>(</sup>٦) في ع هنا مال! وهو زيادة لا معنى لها

<sup>(</sup>٧) هذا الدعاء في ب فقط

# وأما قوله تعالى: ﴿ قَالُوا هذا الَّذِي رُزِقْنَا من قَبُلُ ﴾ :

ففي «الكشاف»(۱) للزمخشري: «كيف قيل: هذا الذي رزقنا من قبل، وكيف تكون ذات الحاضر عندهم في الجنة هي ذات الذي رزقوه في الدنيا؟

قلت: إن معناه هذا مثل الذي رزقناه من قبل وشبهه بدليل قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ﴾، وهذا كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة، لاستحكام(٢) الشبه كأن ذاته ذاته».

و (قيلُ) مبني على الضم، لأنه حذف المضاف إليه ونوى ثبوت معناه قال النحاس: واختلف النحويون في علة ضم «قبل» و «بعد» على بضعة عشر قولاً (٣). وليس هذا محله.

وقوله: ﴿ رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ فيه ثلاثة أقوال للمفسرين (٤):

أحدها: أن المعنى: هذا الذي طعمنا من قبل -يعني في الجنة- فرزق الغداة كرزق العشي، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والضحاك ومقاتل» لأن طعام الجنة متشابه الصور كما يحكى عن الحسن

<sup>(</sup>۱) ۲۱۰/۱۱ بتصرف یسیر.

<sup>(</sup>٢) في ب: لاحتكام. وأثبت ما في ظ وع والكشاف.

<sup>(</sup>٣) تفسير الآية (٢٥) من سورة البقرة من جملة الساقط من تفسيرها في كتابه «معاني القرآن» ورجعت إلى كـتابه الآخــر «إعراب القــرآن» فلم أجد هذا القــول، وقد نظرت أكـــثر من موضع، ولتنظر رسالته «التفاحة» في النحو.

<sup>(</sup>٤) هكذا قال ابن الجـوزي في زاد المسير ١/ ٥٢ وقد أخــذ المؤلف كل ما قاله وزاد عليــه فما كان بين هلالين صغيرين فهو من الزاد

رضي الله عنه (١): أن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منها، ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول ذلك! فتقول الملائكة: كُل فاللون واحد، والطعم مختلف.

الثاني: (هذا الذي رزقنا من قبل) يعني في الدنيا. قاله ابن مسعود وابن عباس أيضًا وقتادة «ومجاهد وابن زيد»(٢).

أي قالوا: هذا الذي رزقناه من ثمرات الجنة مثل الذي كانا رزقناه من ثمار الدنيا، أي في الصورة والاسم، وإلا فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. كما تقدم.

وإنما جعل ثمر الجنة كثمار الدنيا لتميل النفس إليه حين تراه، فإن الطباع مائلة إلى المألوف نافرة عن غير المعروف.

وبيانه (٣): أن الإنسان بالمألوف آنس، وإلى المعهود أميل، وإذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه، وعافته نفسه، ولأنه إذا ظفر بشيء من جنس ما سلف له به عهد، وتقدم له معه إلف، ورأى فيه مزية ظاهرة وفضيلة بينة، وتفاوتًا بينه وبين ما عهد بليغًا أفرط ابتهاجه (٤) واغتباطه،

<sup>(</sup>۱) المحكي عن الحسن أورده بهذا التعبير أبو السعود في تفسيره ٢٩/١، ولكن رواه الطبري في تفسيره ٢/٣٨٧ برقم (٥١٨) عن يحبي بن أبي كثير من قوله.

<sup>(</sup>٢) انظر الروايات عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة ومجاهد وابن زيد في تفسير الطبري / ٢٨٦ من الرقم (٥١٢) إلى (٥١٦).

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله «من غير عهد سابق» مأحبوذ من الكشاف ١/ ٢٦١ بشيء من لاتصرف والاختصار. وفي هذا الموضوع كلام للشيخ زاده والخفاجي في حاشيتيها على البيضاوي، فانظر حاشية زاده ١/ ٢١-٢١١ وعناية القاضى ٢/ ٧١-٧٢

<sup>(</sup>٤) في ع اجتهاده وهو تحريف

وطال استعجابه واستعذابه (۱)، وتبين له كنه النعمة فيه، وتحقق مقدار الغبطة به.

ولو كان من جنس لم يعهده وإن كان فائقًا حسب أن ذلك الجنس لا يكون إلا<sup>(۲)</sup> كذلك فلا يتبين موقع النعمة حق التبين، بخلاف ما إذا رأوا شيئًا فائقًا من<sup>(۳)</sup> جنس ما رأوه سابقًا فيكون ذلك أبين للفضل وأظهر للمزية، وأجلب للسرور، وأزيد في التعجب من أن يفاجئوا بذلك الشيء من غير عهد [و ٦٨] سابق.

الثالث: إن ثمر الجنة إذا جُني خلفه مثله، فإذا رأوا ما خلف المجنى اشتب عليهم المجني فقالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. قال يحيى بن أبي كثير وأبو عبيدة (٤).

قال أبو عبيدة: إن نخل الجنة نضيد ما بين أصله إلى فرعه، وثمرها كأمثال القلال كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى(٥).

<sup>(</sup>١) في ظ و ع والكشاف: واستغرابه.

<sup>(</sup>٢) قوله: «الجنس لا يكون إلا» سقط من ظ.

<sup>(</sup>٣) في ظ: عن.

<sup>(</sup>٤) انظر الرواية عن يحيى بن أبي كـثير وأبي عبـيدة في تفسيـر الطبري ١/ ٣٨٦-٣٨٧ برقم (٥١٧) و (٥١٨).

وقد سبق قول يحيى محكيًا عن الحسن، وأورد المؤلف قول أبي عبيدة كما ترى. وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود. انظر التفسير الصحيح ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٥) وفي تفسير المنار ١/ ١٩٥٠: «وذهب بعض المفسرين إلي ما قلناه أولاً من أن ذلك الرزق هو عين ما وعدوا به جراء على أعمالهم، فكلما رزقوا ثمرة منه يذكرون الوعد الإلهي شكراً لله على توفيقهم لذلك العلم الذي له أُعد هذا الجزاء.



"لطيفة": أخرج الطبراني(١) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما من عبد يسبّح الله تسبيحة، أو يحمده تحميدة، أو يكبّره تكبيرة إلا غرس الله له بها شجرة في الجنة، أصلها من ذهب وأعلاها من جوهر مكللة بالدر والياقوت، ثمارها كثدي الأبكار، ألين من الزبد وأحلى من العسل، كلما جنى منها شيئًا عاد مكانه مثله(١). ثم تلا ﴿لا مَقْطُوعَة وَلا مَمْنُوعَة ﴾ [الراتعة: ٢٣].

#### \* \* \*

## وأما قوله تعالى: ﴿ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ﴾ :

فالظاهر أنها جملة مستأنفة، وكلام الزمخشري يشعر بأنها معترضة.

وقيل: هي عطف على قالوا (٣).

وأتوا –بالبناء للمجهول في قراءة العامة– بمعنى جيئوا به.

<sup>=</sup> كما تفيده آية ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبُوّاً مِنَ الْجَنّة حَيْثُ نشاءُ ﴾ ، فهو من قبيل ارتباط الموعود به بـالموعود عليه ، كأن الأعمال عين الجزاء ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالَ فَرَةً شَرًا يردُ ﴾ وهذا هو الراجح الذي اختاره شيخنا ٣ - يريد الشيخ محمد عبده - وهو الذي نقله عن بعض المفسرين نقله ابن عطية في المحرر الوجيز ١ ٩ / ١ ولم يفصح باسم قائله .

<sup>(</sup>١) في المعجم الأوسط ٣/ ٢٨٧ برقم (٣١٧١) (دار الحرمين) و٤/ ٣١٣ (٣١٩٥) (الطحان).

<sup>(</sup>٢) ليس في المعجم الأوسط، ولا في د: مثله.

<sup>(</sup>٣) هذا مستفاد من اللباب ١/ق ٦ وهو من الدر المصون ٢١٧/١، وفي ظ: «على ما قالوا» والظاهر أن «ما» من زيادة الناسخ

وقرأ هارون بن موسى: «وأتوا» -بفتح الهمزة- بالبناء للفاعل، أي الخدم والولدان أتوا بالرزق(١).

و(متشابها): منصوب على الحال من الضمير في (به) العائد على الرزق، بمعنى: المرزوق. والمتشابه من الشبه والشبه والشبه والمشابهات: والمشابهات: الممثل، والمتشابه: الممثل، والمتشابه: الممثلات، والمتشابه: المتماثل، وحقيقة المتشابه: الذي فيه شبه من غيره، حتى يكاد لا يتميز منه.

وفي قوله تعالى هنا (متشابهًا) أربعة أقوال للمفسرين (٣):

أحدها: أنه متشابه أي متماثل في المنظر واللون، مختلف في الطعم، قاله ابن عباس وابن مسعود ومجاهد والربيع بن أنس وأبو العالية والضحاك والسدي ومقاتل(٤).

<sup>(</sup>١) انظر هذا في البحر المحيط ١/١١٥، واللباب ١/ق ٦، والقراءات الشاذة لابن خالويه ص٣.

<sup>(</sup>٢) في ع: المشبه!

<sup>(</sup>٣) أورد ابن السجوزي في زاد المسير ٥٣/١ ثلاثـة أقــوال، وقد أخذها المؤلف وزاد عليــها قولاً رابعًا، هو الثالث هنا، وزاد بعض الأسماء والإيضاح، وكان اقتصر على ثلاثة أقوال في د.

<sup>(3)</sup> لم يذكر ابن الجوزي ابن عباس وابن مسعود والربيع، وإن شئت أسانيد القول عنهم وعن مجاهد فانظر تنفسير الطبري ١/ ٣٩-٣٩ الأرقبام (٥٢٤-٥٢٩) وهو القول الشاني عنده. وقد روى ابن أبي حاتم هذا عن أبي العالية ثم قبال: وروي عن مجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو ما حكيناه عن أبي العالية. انظر التفسير الصحيح ١٢٦/١ والسدي ذكر في د وب وسقط في ظ و ع

الشاني: أنه متشابه أي متماثل في جودته، لا رديء فيه ولا فاسد ولا متغير، بل كلم خيار، يشبه بعضه بعضًا، قالم المحسن وقتادة وابن جريج (١).

الشالث: أن التشابه إنما هو في الأسماء فقط، دون الألوان والطعوم، قاله أبو زيد<sup>(۲)</sup> والأشجعي<sup>(۳)</sup>، فلا تشبه ثمار الجنة شيئًا من ثمار الدنيا في لون ولا طعم، وإنما تتفق أساميها لا غير، وفي ذلك ترغيبهم في وجود لذات لم يعهدوها ولم يقفوا على غايتها.

السراسع: إنه يشبه ثمار الدنيا في الخلقة والاسم والطعم، غير أنه أحسن في المنظر والمطعم، قاله قتادة وابن زيد(٤) ويحيى بن سعيد ومحمد بن كعب ومجاهد أيضًا.

 <sup>(</sup>١) لم يذكر قــتادة في زاد المســير، وهو مذكــور مع الحسن وابن جريج في تــفسيــر الطبري
 ٣٨٩/١ عى الأرقام (٥١٩-٥٢٣) (القول الأول).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الثلاث - وليس هذا في د. ولعل الصواب ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والرواية عنه في ذلك عند الطبري ٢/ ٣٩٢ برقم (٥٣٦) (القول الخامس). وبما استصويته جاء في تفسير الطوسي: التبيان ٢/ ٩/١ مقرونًا بالأشجعي ولم أجد ذلك في غيره. وروي الطبري هذا أيضًا عن ابن عباس (الرقم ٥٣٤ و ٥٣٥) وإسناده صحيح. انظر التفسير الصحيح ١٢٦/١

<sup>(</sup>٣) لعله الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الكوفي نزيل بغداد المتسوفي سنة ١٨٢هـ المترجم في السير ٨/٥١٤، وقد ذكر في ترجمة صاحبه إبراهيم بن أبي الليث في تاريخ بغداد ٦/٣٩١ أن له تفسيرًا. ولم يترجم في طبقات الداودي. والأشجعي يروي تفسير سفيان الثوري. (انظر فتح الباري ٨/ ٤٣٠) وربما كان هذا هو المقصود بتفسيره، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) عزا إليهما ابن الجوزي في الزاد ٥٣/١.

وفي ذلك ترغيبهم في طلب ما عرفوه في الدنيا بلونه وطعمه، وزيادة نشاط لهم حيث وجدوا ما اتفقت صورها وتفاوتت معانيها.

فإن قيل (١): فما وجه الامتنان بتشابهه وكلما تنوعت المطاعم واختلفت ألوانها كان أحسن؟

والجواب: ما مر من أنه متشابه في المنظر مختلف في الطعم، وما كان كذلك كان أغرب عند الخلق وأحسن، فإنك لو رأيت تفاحة فيها طعم سائر الفواكه كان نهاية في العجب(٢).

وإن قلنا: إنه متشابه في الجودة [و ٣٩] جاز اختلاف في الألوان والطعوم.

وإن قلنا: إنه يشبه صورة ثمار الدنيا مع اختلاف المعاني كان أظرف وأعجب، وكل هذه مطالب مؤثرة (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله: «مطالب مؤثرة» من كلام ابن الجوزي في زاد المسير ١/٥٣!

<sup>(</sup>٢) أفاد ابن الجوزي هذا من الزجاج انظر معانى القرآن وإعرابه ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) وقال الآلوسي في الروح ٢٠٥/١: «والحكمة في التشابه أن النفس تميل إلى ما يستطاب وتطلب زيادته:

أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع وهذا مختلف بحسب الأحسوال والمقامات، أو لتبيين المزية وكنه النعمة فسيما رزقوه هناك، إذ لو كان جنسًا لم يعهد ظن أنه لا يكون إلا كذلك، أو في الجنة».



## وأما قوله تعالى: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ﴾ :

فأزواج جمع زوج وهو لغة: البعل، ويطلق على الذكر والأنثى، كما يأتي (١)، ويطلق أيضًا على الذكر والأنثى من كل حيوان، قال تعالى: ﴿ فَاسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [المؤمنون: ٢٧]، وعلى الشفع من كل شيء، قال تعالى: ﴿ وَمِن كُلِّ شَيء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ [المذاربات: ١٩]، وعلى الصنف: قال تعالى: ﴿ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً ﴾ [الوانعة: ٧]، واللون: قال تعالى: ﴿ مِن كُلِّ رَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [الحج: ٥ وغيرها] أي لون حسن، والقرين: قال تعالى: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ [الصافات: ٢٢] (٢).

قال الفراء<sup>(٣)</sup>: أهل الحجاز يقولون لامرأة الرجل: زوج، ويجمعونها على على الزواج -يعني- وهذه هي اللغة الفصيحة التي جاء بها القرآن. وتميم وكثير من قيس وأهل نجد يقولون: زوجة، ويجمعونها على زوجات<sup>(٥)</sup>.

أنشد أبو الجراح:

أنْ ليس وصلٌ إذا انحلتْ عُرى الذنب

يا صاحِ بَلِّغ ذوي<sup>(١)</sup> الزوجاتِ كلِّهُمُّ

<sup>(</sup>١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/٣٤.

<sup>(</sup>٢) في الأشباه والنظائر لهارون بن موسى المنسوب -خطأ- إلى مقاتل بن سليمان ثلاثة وجوه وهي: الحلائل والأصناف والقرناء. انظر ص٢٣٤-٢٣٥. وللمنزيد انظر كتابي ابن الجوزي في الوجوه والنظائر وهما مطبوعان.

<sup>(</sup>٣) لم أجد قوله هذا في كتابه معاني القرآن.

<sup>(</sup>٤) سقط «على من د و ع و ب.

<sup>(</sup>٥) اويجمعونها على زوجات» سقط من ب.

<sup>(</sup>٦) في ظ: أو وهو خطأ، والتصحيح من ع و ب ولسان العرب ٢/ ٢٩٢.

وزعم الأصمعي أن العرب لا تكاد تقول زوجة(١).

وفي "تهذيب الأسماء واللغات» (٢): «أهل نجد يقولون: زوجة للمرأة، وأهل مكة والمدينة يتكلمون بذلك أيضًا» (٣).

وثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن رسول الله عليه أنه قال في صفة أهل الجنة: «لكل واحد منهم زوجتان». هكذا هو في الصحيحين بالتاء(٤)، وفي صحيح مسلم(٥) أن النبي عليه قال: «هذه زوجتي فلانة -يعني: صفية-» في حديثه الطويل الذي قال فيه: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم».

والمعنى هنا: ولهم في الجنات زوجات، وهن نساء الدنيا، وحور الجنة جميعًا، ليتم لهم بذلك الأنس والبسط والراحات، وتهنا لهم الجنة والأطعمة والأشربة والكرامات.

وقوله سبحانه: (أزواج) -بصيغة الجمع- فيه إشارة إلى تعدد الأزواج في الجنة، وهو كذلك لما أخرج الشيخان البخاري ومسلم(١) عن

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ٢/ ٢٩٢، واللباب ١/ ق.٦٠.

<sup>. 144/4 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) نقل النووي رحمه الله هذا مصرحًا به عن أبي حاتم السجستاني في كتابه المذكر والمؤنث.

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة (٣٢٤٥) (الفتح ١٨/٦) وصحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب أول زمرة تدخل الجنة ٤/ ٢١٨، الرقم (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٥) في كتاب السلام ٤/١٧١٢ برقم (٢١٧٤).

<sup>(</sup>٦) انظر التعليق قبل السابق، والمذاكرة الآتية في صحيح مسلم ٢١٧٨/٤، برقم (٢٨٣٤) والنص فيه الكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يُرى مخ سوقهــما من وراء اللجم، وما في حدة أعرب. وليس في حديث أبي هريرة عند البحاري هذه هذه المذاكرة.

أبي هريرة وطن أنهم تذاكروا: الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال: ألم يقل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ما في الجنة أحد إلا وله زوجتان، إنه ليرى مخ ساقها من وراء سبعين حُلة، ما فيها عَزَبٌ (١).

وروى الترمذي وصححه والبزار (٢) عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «يزوج العبد في الجنة بسبعين روجة». فقيل: يا رسول الله: أيطيقها؟ (٣) قال: «يُعطى قوة منة».

=وأما النص القريب من النص المذكور هنا فقد أخرجه أحمد ١٦/٣ والترمذي / ٢٨٩ و ٢٩٩. ولفظه: الكل رجل منهم زوجتان، عـلى كل زوجة سبعون حلة يبدو مخ ساقها من ورائها».

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ونازعه المحقق.

(۱) قال النووي في شرحه على مسلم ۱۷/۱۷: "في جميع نسخ بلادنا: أعزب - بالألف - وهي لغة، والمشهور في اللغة: عـزب بغير ألف، ونقل القـاضي إعياض أن جـميع رواتهم رووه بغـيـر ألف إلا العذري فـرواه بالألف، قـال القـاضي: وليس بشيء الهـ باختصار يسير.

وانظر بحثًا مفيدًا في ذلك في مقدمة «العلماء العزاب» للأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله تعالى ص٣٤-٣٨.

(٢) في ظ: وصححه البزار! والحديث في الدر المنثور ١/ ٤٥ وانظر الجامع للترمذي ٢٩٩/٤ برقم (٢٥٣٦) وهو الذي صححه إذ قال: «هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث قادة عن أنس إلا من حديث عمران القطان، ولكن في عمران كلام كما في حاشته.

والحديث رواه البـزار كما قال المؤلف، انظـر كشف الأستاذ، الرقم (٣٥٢٦) وإليـه عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤١٧/١) وقال: «وفيه من لم أعرفهم».

(٣) من قوله: ٩قال٩. . . إلى هنا سقط من ع.

وروى إمامنا أحمد والترمذي(١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة، وينصب له قبة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد كما بين الجابية وصنعاء»(٢).

جعلنا الله من أهل الجنة آمين<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

وأما قوله تعالى: ﴿مُطَهِّرَةٌ ﴾:

فهذه هي قراءة الجمهور.

وقرأ ابن مسعود وزيد بن علي: «مطهرات» لأنه نعت للنسوة، وهي جمع زوج، وهما لغتان فصيحتان، يقال: النساء فعلن، وهن فاعلات وفواعل [و٠٤] والنساء فعلت، وهي فاعلة(٤).

فالجمع على اللفظ، والإفراد على تأويل الجماعة (٥)، أي جماعة أزواج مطهرة (١).

<sup>(</sup>۱) انظر مسند أحـمد ٣/ ٧٥، والجامع ٢٢١/٤ برقم (٢٥٦٢)، والحـديث أخذه المؤلف من الدر المنثور ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ الترمذي، وليس فيه: إنَّ، وفيه : إلي صنعاء.

<sup>(</sup>٣) الدعاء في ب فقط.

<sup>(</sup>٤) هذا من الكشاف ٢٦٢/١ ولكن ليس فيه نسبة هذه القبراءة إلى ابن مسعود كما لم يُذكر في معجم القراءات القرآنية ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٥) وهذا من تفسير أبي السعود ١/ ٧٠.

<sup>(</sup>٦) من الكشاف ٢٦٢/١.

وقراءة الجمهور أفصح. لأن الأكثر المسموع<sup>(۱)</sup> من العرب في نعت الجمع القليل: الألف والتاء، وفي نعت الجمع الكثير: الهاء<sup>(۲)</sup> وحدها، يقال: أحمر مستنفرات، وحمر مستنفرة، وبيوت خاوية.

ولم يقل: طاهرة، لما قال الزجَّاج<sup>(٣)</sup>: إن مطهرة أبلغ من طاهرة، لأنه للتكثير.

وفي «الكشاف»(٤): «فإن قلت: فهلا قيل: طاهرة؟ قلت: في (مطهرة) فخامة الصفتهن (٥) ليست في طاهرة، وهي الإشعار بأن مطهرًا طهرهن، وليس ذلك إلا الله عزوجل المريد بعباده الصالحين أن يخولهم كل مزية فيما أعد لهم» انتهى.

والطهارة: النظافة والنزاهة (١)، والفعل منها: طَهَر -بالفتح- ونقل الضم. واسم الفاعل منها: طاهر (٧).

والطهارة: خلاف الدنس، والتطهير: التنزه عن الإثم والقبح.

واختلف في تطهير نساء الجنة:

<sup>(</sup>١) في ظ: من المسموع.

<sup>(</sup>٢) سقطت من ع.

<sup>(</sup>٣) نقل هذا عن الزجاج ابنُ الجوزي في الزاد ١/٥٣، وهو في معاني القرآن وإعرابه ١٠٢/١.

<sup>(3) 1/757.</sup> 

<sup>(</sup>٥) زيادة من الكشاف.

<sup>(</sup>٦) قوله: والنزاهة في ب فقط.

<sup>(</sup>٧) قوله والطهارة إلى هنا من اللباب ١/ق ٦١ والدر المصون ١/٢١٩

فقيل: مطهرات الأبدان في الخِلْقَة، هن من المسك والكافور والعنبر والزعفران لا من التراب والمنى والعلقة.

وقيل: مطهرات الأبدان في الحال، فليس تحت الجلود دم ولا قيح، ولا في البطون ما في بطون البشر(١).

وقيل: مطهرات الأبدان عن الأمراض والأعراض من الورم والدرن والصداع وسائر الأوجاع.

وقيل: مطهرات الأبدان عن الولادة.

وقيل: مطهرات الأبدان عما يخرج منها من بول أو مني أو غائط أو حيض أو نفاس أو مخاط أو بلغم.

وقيل: مطهرات الأفعال فلا يصاخبن، ولا يجادلن، ولا يعترضن، ولا يُعرضن، ولا يغلظن القول، ولا يسئن الفعل، ولا ينشزن.

وقيل: مطهرات الأخلاق، فلا يحسدن، ولا يحقدن، ولا يبغضن، ولا يغرن(٢).

وقيل: مطهرات من استرابة القلوب بهن فلا يملن إلى غير أزواجهن، ولا يقع في قلوب الرجال ما ينفر طباعهم عنهن (٣).

<sup>\*(</sup>١) في ب : حاشية: قـوله: ما في بطون البشر. أي في الدنيا، وأما الآخــرة فلا يبقي في بطون البشر فضلات ولا قذر.

<sup>(</sup>٢) في ع: ولا يغدرون.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا تفسير عبد الرزاق ١/١٤، وتفسير الطبري ١/٣٩٥-٣٩٧، وزاد المسير ١/٥٥، وحادي الأرواح ص٢٨٣-٢٨٤، وتفسير ابن كثير ١/٥٥، والدر المنثور ١/٥٥، والتفسير الصحيح ١٢٧/١

قلت: كل من هذه الأقوال صحيح في حقهن، فهن -رزقنا الله أزواجًا منهن- مطهرات من الغائط والبول والحيض والنفاس والدرن والمخاط والبزاق والمني والقيء والولد ودنس الطبع وسوء الخُلُق وكل دنس<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه (۲): (مطهرة) نقية من القذر والأذى.

وفي الحديث (٣) في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حسانٌ ﴾ [الرحمن: ٧٠]: خيرات الأخلاق حسان الوجوه.

ويروى<sup>(3)</sup>: لسن بذربات، ولا دافرت، ولا فجرات ولا متطلعات، ولا متشرفات<sup>(٥)</sup>، ولا متسلطات، ولا مائلات، ولا طوافات في الطرق، ولا يغرن، ولا يؤذين.

<sup>(</sup>۱) هذا منظور فيه إلى كــلام الزمخشري فقد قال ٢٦٢/١ والمراد بتـطهير الأزواج أن طهرن مما يختص بالنساء من الحيض والاستحاضة، وما لا يختص بهن من الأقذار والأدناس، ويجوز لمجيئه مطلقًا أن يدخل تحته الطهر من دنس الطباع، وطبع الأخــلاق الذي عليه نساء الدنيا مما يكتسبن بأنفسهن ومما يأخذن من أعراق السوء، والمناصب الرديئة، والمناشئ الفاسدة، ومن سائر عيوبهن ومثاليهن وخبثهن وكيدهن الله الله الله الله المناسبة عنوبهن ومثاليهن وخبثهن وكيدهن الله الله المناسبة الرديثة المناسبة المن

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ١/ ٣٩٥(٥٣٩) من طريق علي بن أبي طلحة.

 <sup>(</sup>٣) هو حديث أم سلمة تسأل فيه رسول الله عالي عن الحور عزاه السيوطي في الدر المنثور
 (سورة الرحمن) ٦/١٦٧ إلى الطبري والطبراني وابن مردويه. وسيأتي.

وعزاه من قول قتادة إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير.

<sup>(</sup>٤) في د وع: وفي التفسير، وفي ظ الحديث. ولم أجده حديثًا.

<sup>(</sup>٥) في ظ: مستشرفات.

وقـال ابن مسعود رضي الله تعـالى عنه (١): لا مرحات ولا طـماحات، ولا بخرات ولا دفرات (٢) حور عين ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴾ [الصانات: ٤٩].

قال الأوزاعي(٣): خيرات لسن بذربات اللسان ولا يغرن ولا يؤذين.

وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها -من رواية الطبراني(٤)-: يقلن(٥): ألا نحن الخالدات فلا نموت أبدًا، ألا ونحن

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المتثور (سورة الرحمن) ١٦٧/٦ إلى ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في صفة الجنة أبرقم ٣٢٠} وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

وأوله: «لكل مسلم خيرة، ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة أربعة أبواب، يدخل عليها كل يوم من الله تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك...» وذكره نعيم بن حماد في زياداته على الزهد لابن المبارك ص٦٩ برقم (٢٣٨)، انظر: بشرى المحبين بأخبار الحور العين لسعد الحمدان ص٨٤.

<sup>(</sup>٢) مرح أي أشر وبطر واختال (القاموس ص٣٠٨). وطمح أي امتد وعلا (النهاية ٩١٢٤/٠). والبخر: تغير ربح الفم (النهاية ١/١٠١). والدفر: النتن (النهاية ٢/٩١٢٤. وجاء اللفظ في ع وفي صفة الجنة لابن أبي الدنيا: «ذفرات» وله وجه قال ابن الأثير ٢/١٦١: «الذفر - بالتحريك - يقع على الطيب والكريه، ويفرق بينهما بما يضاف إليه ويوصف به».

وأما ما جاء في الدر المتثور: زفرات فهو هنا تحريف.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر ٦/١٦٧ إلى «الزهد» لابن المبارك أولم أجده فيه ، وهو في الدر: «بذيات» وكلاهما صحيح فذرب لسانه: إذا كان حاد اللسان لا يبالي ما قال، والمباذاة: المفاحشة. انظر النهاية ٢/١٥٨ و١/ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) رواه في المعجم الكبير ٣٦٧/٣٣، والزوسط ٣/ ٢٧٨ (دار الحسرمين) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١٩/٧: «فيه سيمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي».

<sup>(</sup>٥) سياق الحديث يشعر أن القائلات نساء الدنيا، لكن الذي دلت عليه أحاديث أخرى أن اللائى يغنين الحور العين.

الناعمات فلا نبأس أبدًا، ألا ونحن المقيمات فلا نظعن أبدًا، ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدًا، طوبي لمن كنا له وكان لنا.

وروى إمامنا أحمد وابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد الخدري (٥) رضي الله تعالى عليه وسلم في قوله رضي الله تعالى عليه وسلم في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ [الرحسن: ٥٨] قال: «تنظر إلى وجهها في خدرها(٢) أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، وأنه يكون عليها صبعون ثوبًا ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك».

<sup>(</sup>١) في المعجم الأوسط ٥/ ١٤٩ برقم ٤٩١٧ (الحرمين)، والصغير برقم ٧٣٤ (الروض الداني ٢٥/٢)، وقال الهيثمي والمنذري: رجالهما رجال الصحيح انظر المجمع ١٠/ ٤١٩، والترغيب ٤/ ٥٣٨، وفيض القدير ٢/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) ﴿ما اليست في المعجمين.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المعجم الأوسط والصغير.

<sup>(</sup>٤) من قوله : نحن الخيرات إلى هنا سقط من ع.

<sup>(</sup>٥) انظر مسند أحمد ٣/ ٧٥، والإحسان ١٦/ ٤١٠، وموارد الظمآن ص١٥، والبعث والمنشور ص٢١٥: «رواه أحمد والنشور ص٢١٥: «رواه أحمد وأبو يعلي وإسنادهما حسن».

 <sup>(</sup>٦) هكذا العبارة هنا. وفي البعث والنشور: «تنظر إلى وجهها وهي في خدرها». وهي في مستد أحمد: «فينظر وجهه في خدها».

وروى الطبراني والبيهقي(١) عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم من تحت سبعين حُلة، كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء.

وروى ابن أبي الدنيا<sup>(۲)</sup> عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لو أن امرأة من نساء أهل الجينة بصقت في سبعة أبحر لكانت تلك الأبحر أحلى من العسل.

وروى البزار والطبراني عن سعيد بن عامر بن حذيم رضي الله تعالى عنه (٣) قال: سمعت رسول الله عليه يقول: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أشرفت لملأت الأرض ريح مسك، ولأذهبت ضوء الشمس والقمر (٤).

فثبت بذلك أنهن مطهرات وأي مطهرات.

<sup>(</sup>۱) قال الهيشمي ۱/۸۱۱ : «رواه الطبراني [قلت: في الكبير ۱۹۸/۱-۱۹۹] وسقط من إسناده رجلان وانظر البعث والنشور ص۱۹۷ برقم (۳۰۰) أخرجه آخرون، وهو في الدر المنثور ۱/۲۹ (دار المعرفة)

<sup>(</sup>٢) في صفة الجنة ص٦ ٢ برقم (٣٠٠)، وفي إسناده حفص بن عمر العدني وهو ضعيف. انظر التقريب ص٩٠٠، والحديث أخذه المؤلف من الدر المنثور ١/٤٥.

<sup>(</sup>٣) في د : جـذيم، وفي ع : خـديم، وفي أسـد الغـابة ٢١١/٢: خـذيم، وفي الإصـابة ٢٨/٢ خذيم. وكله خطأ ويمثل ما هنا جاء فـي تاريخ الإسلام للذهبي ٣/٢١٤ ومجمع الزوائد ٢١٤/١ وهو الصواب، والحيذيّم كمتبّر: الحاذق، (القاموس).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع ١٠/١١ «رواه الطبراني مطولاً أطول من هذا، وقد تقدم في صدقة التطوع، ورواه البزار باختصار كثير وفيهما الحسن بن عنبسة الوراق ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف» ومن قبله قال المنذري في الترغيب ٢٣/٤» «رواه الطبراني والبرار وإسناده حس في المتابعات»



« لطيطة »؛ اختلف المفسِّرون في تسميتهن بالحور العين:

فقال مجاهد: سُمِّيت حورًا لأنه يحار فيها الطرف، باد مخ ساقها من وراء ثيابها، فينظر الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون(١).

وقال مكي: سمي نساء الجنة بالحور لبياضهن، ومنه قيل للدقيق: الحُواري، ومنه الحواريون، لبياض ثيابهم. قال: والحور في العين هو شدة سواد الحدقة مع بياض ما حولها، والعين هن الكبيرات الأعين (٢)، يقال: امرأة عيناء ورجل أعين.

«تنبيه»، قد ظهر مما قررناه من الأحاديث وغيرها أن الحور كالآدميات من لحم وعظم ومخ وساق وغير ذلك، وهذا أدعى للشهوة، وأقرب للذة، فإن الطباع مائلة إلى المعروف، نافرة عن غير المألوف، وقد سئلت عن هذا فأفتيت بهذا.

والله سبحانه وتعالى أعلم(٣).

<sup>(</sup>۱) قول مجاهد رواه الطبري والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المتثور ٦/٣٣ (دار المعرفة)، ورواه البيهقي في البعث ص ٢٢٠ برقم (٣٥٨).

وأورده ابن القيم في حادي الأرواح الباب (٥٣) وعقب عليه بقوله: "وهذا من الاتفاق، وليست اللفظة مشتقة من الحيرة، وأصل الحور: البيض، والتحوير: التبيض والصحيح: أن الحور مأخوذ من الحور في العين، وهو شدة بياضها مع قوة سوادها، فهو يتضمن الأمرين».

<sup>(</sup>٢) سقط اللفظ من ع.

<sup>(</sup>٣) قبل الانتقال إلى الجملة الأخرى أحب أن أنقل ما قاله الرازي في تفسير هذه الجملة (٣) قبل الانتقال أهل الإشارة: وهذا يدل على أنه لابد من التنبه لمسائل:

## وأما قوله تعالى، ﴿ وهُمْ فيها خَالدُون ﴾ :

ف علم (۱) أن مجاميع اللذات إما المسكن وإما المطعم والمشرب وإما المنكح.

فوصف تعالى المسكن بقوله تعالى: ﴿ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ . والمطعم بقوله: ﴿ كُلُّمَا رُزِقُوا منها مِن ثَمرَة رِزْقًا ﴾ .

والمنكح بقوله: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهِّرَةٌ ﴾ .

ثم هذه الأشياء إذا حصلت وقارنها خوف الزوال كان النعيم منغصًا، والعيش مكدرًا (٢).

فبيَّن تعالى زوال هذا الخوف بقوله: ﴿ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ .

فدلت الآية على كمال النعيم والسرور، ومزيد النعمة والحبور.

= أحدها: أن المرأة إذا حاضت فالله تعالى منعك عن مباشرتها، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ هُو اللهِ عَالَى: ﴿ قُلْ هُو الدِّينَ ﴾ .

فإذا منعك عن مقاربتها لما عليها من النجاسة التي هي معذورة فيها، فإذا كانت الأزواج اللواتي في الجنة مطهرات فيلأن يمنعك عنهن حال كونك ملوئًا بنجاسات المعاصي - مع أنك غير معذور فيها - كان أولى.

وثانيها: أن من قضى شهوته من الحلال فإنه يمنع الدخول في المسجد الذي يدخل فيه كل بر وفاجــر فمن قضى شــهوته من الحــرام كيف يمكن من دخول الجنة التــي لا يسكنها إلا المطهرون؟ ولذلك فإن آدم لما أتى بالزلة أُخرج منها».

(١) من هنا إلى قوله «النعيم والسرور» من كلام الرازي في تفسيره ٢/ ١٣٩ (المسألة الثالثة) بتصرف يسير، وهو في اللباب لابن عادل ١/ الورقة ٥٩. والظاهر أن المؤلف نقله منه.

(٢) قوله والعيش مكدرًا في ب فقط وهو في تفسير المؤلف كما في حاشية د.



لأن الخلود هنا هو البقاء الدائم الذي لا انقطاع له(١) ولا غاية لمنتهاه (۲).

(١) وقال الخفاجي في «عناية القاضى» ٢/ ٧٩: «... إن قوله: ﴿ وَهُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ تكميل في غاية الحسن، ونهاية الكمال، لأن النعم وإنّ جلّت، والترف وإن عظم، لا يتم ولا يكمل إذا تُصور زواله وانقطاعه» اهر.

قلت: وعن هذا عبر الشاعر بقوله: «وهو من شواهد شور ابن عقيل على الألفية 1/ 7010:

> لذاتُـهُ بـادكـار الـموت والهـرم لا طيب للعيش ما دامت منغصة أ

وقال آخر: كما في شرح حديث: «ليبك اللهم لبيك» لابن رجب ص٧٤»:

تُ لعيشٌ مُعجِلُ التنغيص إنّ عشًا مكون آخرَهُ المو

وقال امرؤ القيس «الديوان: ص١٢٢»:

وهل يعمن إلا سعيدٌ مخلد فليلُ الهموم ما يبيتُ بأوجال

وقال المتنبي «الديوان بشرح البرقوقي ٣/ ٣٤١، وروح المعاني ١/ ٢٠٥:

تيقن عنه صاحبه انتقالا أشدُّ الغم عندي في سرور

وقال بشار بن برد «الديوان ص١١٥»:

وما خيرً عيش لا يزال مُفجعًا بموت نعيم أو فراق حبيب

وقال أبو العتاهية «الديوان ص ٤٩٥»:

ما عيشُ من آفته بقاؤهُ نغص عيشًا طيبًا فناؤهُ

وقال محمود الوراق «الديوان ص ١٣٠»:

إنَّ عيشًا إلى الممات مصيرة لحقيقُ ألا يدوم سروره وسرور يكونُ آخره المسو ت سواءٌ قليلُـهُ وكثيرهُ

وقال ابن المعتز «الديوان ص٤٦٦»:

يا طيب ذلك عيشاً

وفي تفسير القرطبي ٢٢/٤:

لا أرى الموت يسبق الموتُ شيءٌ

(٢) قوله: ولا غاية لمنتهاه في ب فقط

لو صالحتني المنية

نغص الموتُ ذا الغني والفقيرا

وهل(۱) يطلق الخلود على ما لا نهاية له ولا انقطاع بطريق الحقيقة أو المجاز؟ قولان:

قالت المعتزلة: الخلد هو الثبات اللازم والبقاء الدائم الذي لا ينقطع. واحتجوا على ذلك بالآية وغيرها.

وقال [ و 27 ] ابن الخطيب: قال أصحابنا: الخلد هو الثبات الطويل سواء أدام أم لم يدم. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [النساء: ٧٥ وغيرها]، ولو كان التأبيد داخلاً في مفهوم الخلد لكان ذلك تكراراً (٢).

وقال بعضهم: حقيقة الخلود الدوام من وقت الابتداء. ولهذا لا يجوز أن يقال لله تعالى إنه خالد، لأنه قديم أزلي لا ابتداء له، والبقاء الأبدي في الجنة لأهلها(٣) هو قول جميع أهل الإسلام(٤)، فقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على خلود أهل الجنة فيها أبدًا، وعلى ذلك إجماع أهل السنة والجماعة.

وأجمعوا على أن: عذاب الكفار لا ينقطع كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع، يدل على ذلك الكتاب والسُّنة وإجماع الأُمة، خلافًا للجهمية حيث ذهبوا إلى أن الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلهما. وخلافًا لأبي الهذيل المعتزلي وموافقيه حيث قالوا: ينقطع عذاب الكفار، وله غاية ونهاية.

#### واحتجوا على ذلك بالمنقول والمعقول:

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله: «تكرارًا» من اللباب ١/ق٢١، وانظر تفسير الرازي ١٤٣/٢-١٤٤.

<sup>\*(</sup>٢) في ب: حاشية: أقول: {؟} يمنع كونه تكرارًا على هذا التقدير لاحتمال كونه لدفع توهم المجاز عن طول المكث فتأمل. كاتبه.

<sup>(</sup>٣) في ظ هنا: وفي النار لأهلها.

<sup>(</sup>٤) وفي ظ هنا: لأن الخلود والبقاء الدائم الذي لا انقطاع له.



#### فاحتجوا من القرآن بآيات:

الأولى: قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٠٠٠ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ﴾ [مود: ١٠٦-١٠٧]، فدل هذا النص على انقطاع عذابهم، لأن مدة السموات والأرض متناهية، فلزم أن تكون مدة العقاب منقطعة.

الثانية: قوله تعالى: ﴿إِلاَ مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ [مود: ١٠٧] استثناء من مدة عذابهم، وذلك يدل على الزوال.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾ [النبأ: ٢٣] فبيَّن تعالى أن لبثهم في العذاب لا يكون إلا أحقابًا معدودة.

#### وأما المعقول فوجهان:

أحدهما: أن معصية الكافر متناهية ومقابلة الجرم المتناهي بعقاب ما لا نهاية له ظلم وهو على الله تعالى محال(١).

<sup>\*(</sup>١) في ع: إن الكفار بعضهم أثبت لله تعالى شريكًا، وبعضهم أثبت شيئًا لا يليق بشأنه تعالى، فهم قد اعتقدوا نقصًا وإثمًا، وأثبتوا شيئًا منافرًا له تعالى على الدوام، فيستحقون في مقابلته أن يلحق بهم شيء منافر على الدوام، حتى يكون جزاء السيئة بمثلها، والشيء الدائم هو العذاب المخلد. كذا قال بعض الفضلاء.

وفي ب: حاشية: قولهم ظلم ممنوع لأن الله تعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء، فجميع ما يصدر عنه سبحانه إما فضل وإما عدل، وأيضًا يخلد الكافر في العذاب في مقابلة نيتمه، لأن نيتمه الدوام على الكفر ولو بقي الأبد، فحوزي بعذاب الأبد كما صرح به بعضهم، والمؤمن نيته البقاء على الإيمان كذلك فجوزي بالنعيم المؤبد فضلاً من الله ونعمة. كاتبه اللصفوري

ثانيهما: أن العقاب صرر خال من النفع فيكون قبيحًا(١)، لأن ذلك النفع لا يرجع إلى الله تعالى لتعاليه عن النفع والضر، ولا إلى العبد لأنه ضرر محض، ولا إلى أهل الجنة لأنهم مشغولون بلذاتهم، فلا فائدة لهم في الالتذاذ بعقاب دائم في حق غيرهم، بل القلوب الرحيمة تتألم بذلك غاية التألم كما هو مشاهد.

وقد بيَّنتُ شبههم والرد عليهم في مؤلف لطيف وسمَّيتُه «توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين»(٢).

وأيضًا فلأن أهل الجنة لو علموا بالزوال لكانوا في أشد عقوبة، وأهل النار لو علموا بالفناء لكانوا في أشد راحة، فيصير الثواب عقابًا، والعقاب ثوابًا (٣). والله سبحانه وتعالى أعلم (٤).

<sup>\*(</sup>١) في ع. بطلان هذا الكلام ظاهر جـدًا، لأن في كـون العقـاب ضـررًا خاليًـا من النفع بالنسبة إلى أنظارنا القاصرة لا يلزم أن لا يكون له نفع وفائدة في نفس الأمر، على أن الله تعالى مالك الملك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾. لمحرره

<sup>(</sup>٢) طبع سنة (١٤١٩هـ) بتحقيق الـسيد خليل السبيعي، وهو -بدون المقدمات والتعليقات-في بحو (١٣) صفحة وله ذكر في لوامع الأنوار البهية للسفاريني ٢/ ٢٣٥.

<sup>\*(</sup>٣) في ع قوله فلان أهل الجنة إلخ أقول. فيه نظر لأنا نعلم قطعًا أن بعض الإنسان يكون في الدنيا في نعمة ولذة مع علمه بفناء نفسه جزمًا فلا يعرض له ألم وشدة، ويكون بعضهم في محنة ونقمة مع العلم بفنائها فلا يعرض له أدنى راحة ولذة، اللهم إلا أن يقال. إن الدر الآخرة محل انتباه وصفوة لا محل غفلة وكدورة، فحال الإنسان فيها لا يقاس بحاله في الدنيا، لأن قياس الشاهد على الغائب قياس مع الفارق. لمحرره

<sup>(</sup>٤) واقرأ -إن شئت رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بهناء النار للإمام محمد بن إسماعيل الصنعابي. وكشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار للدكتور علي بن علي الحربي اليماني، ومقدمه موفيف الفريقين. وتفسير الألوسي ١/٥ ٢ ٢

## الخاتمة

روى الشيخان البخاري ومسلم(۱) عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت، ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت(٢). فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت فيها، ويا أهل النار خلود ولا موت فيها،

ثُم قرأ رسول الله عَلَيْكُم : ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ [و ٤٣] وَهُمْ الْعَالَمُ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩] وأشار بيده إلى الدنيا.

وفي لفظ للبخاري: وهم في غفلة: وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون.

قوله: فيشرئبون -بفتح أوله وسكون المعجمة وفتح الراء بعدها تحتية مهموزة ثم موحدة مشددة- أي يمدون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم للنظر.

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب التفسیر، سورة مریم (الفتح ۲۸/۸)، ومسلم ۲۱۸۸/۶ برقم (۲۸٤۹).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «ويقال يا أهل النار» إلى هنا ساقط من ظ.

وروى الحاكم وصححه وابن ماجه (١) عن أبي هريرة وطفي قال: قال رسول الله على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين مخافة أن يخرجوا مما هم فيه فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. فيقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا مما هم فيه، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت (٢). فيؤمر به في ذبح على الصراط، ويقال للفريقين: خلود فيما تجدون لا موت فيها أبداً».

والأحاديث في هذا كثيرة.

وفيما ذكرناه كفاية لمن تدبر وتأمل واستبصر.

والله أسأل الوفاة على الإسلام .

والنظر إلى وجهه الكريم في دار السلام، آمين(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المستدرك ۸۳/۱، وسنن ابن ماجه برقم (٤٣٢٧)، وقال البوصيــري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «فيقال يا أهل النار» إلى هنا ساقط من ع.

<sup>(</sup>٣) تنتهي نسخة د بعد قوله: وفي لفظ البخاري، وختامها: «نسأل سبحانه أن يجعلنا من المؤمنين الآمنين الموقنين بمنّه آمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم...».

ومثل هذا في ظ ولكن جماء وقوله: «قوله: فميشرئبون» إلى قموله: «والأحاديث في هذا كثيرة» بعد الختام.

ونسخة ع مثل ب إلا أن الدعاء بعد قوله: "واستبصر" مثل الدعاء في دوظ.



فهــرس المصادر والمراجع



- ١- إتحاف السادة المتقين للزبيدي، مصورة مؤسسة التاريخ العربي،
  بيروت(١٤١٤هـ).
- ٢- الإتقان للسيوطي تحـ: محمد أبو الفضل إبراهيم، المشهد الحسيني،
  ط١ (١٣٨٧هـ).
  - ٣- إحياء علوم الدين للغزالي، مصورة دار المعرفة، بيروت.
  - ٤- أسد الغابة لابن الأثير، مصورة دار التراث العربي، بيروت.
- ٥- إرشاد ذوي العرفان لمرعي الكرمي، تح: مشهور سلمان، دار عمان، ط۱ (١٤٠٥هـ).
- ٦- إرشاد العقل السليم لأبي السعود العمادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ط٤ (١٤١٤هـ).
- ٧- الأشباه والنظائر (المطبوع منسوبًا لمقاتل بن سليمان وهو لهارون بن موسى) ، تحد: د. عبد الله شحاته، الهيئة المصرية للكتاب، ط٢
  (١٤١٤هـ/١٩٩٤م).
- ۸- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، مصورة دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٩- إعراب القرآن للنحاس، تحد: د. زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، ط٢، (١٤٠٥هـ).
- ١٠- الأعــ الام للـزركلي، دار العـلم للمــ الايـين، بيــروت، ط١١
  (١٩٩٥م).
- ۱۱- إعلان الحجة وإقامة البرهان على منع ما عم وفشا من استعمال عشبة الدخان لمحمد بن جعفر الكتاني، مكتبة الغزالي، دمشق، ط (۱٤۱۱هـ/ ۱۹۹۰م).

١٢- أقاويل الثقات لمرعي الكرمي، تحد: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط.

١٣ - اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، تحد: د. ناصر العقل، دار المسلم، الرياض، ط٥.

١٤ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون للبغدادي، مصورة دار إحياد التراث العربي.

١٥ - البحر المحيط لأبي حيان، مصورة مؤسسة التاريخ العربي،
 بيروت.

١٦ الربهان في علوم القرآن للزركش، تحد: د. يوسف المرعشلي
 وآخرين، دار المعرفة، بيروت.

۱۷ - بشرى المحبيين بأخبار الحور العين لسعد الحمدان، دار العاصمة، الرياض، ط (١٤١٤هـ).

۱۸ - البعث والنشور للبيهقي، تحـ: عامر أحمد حيدر، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، بيروت.

١٩ - بهج النفوس وتحليها بمعرفة مالها وما عليها لابن أبي جمرة، دار الكتب العلمية، بيروت.

· ٢- البيان في إعجاز القرآن للدكتور صلاح الخالدي، دار عمار، عمان، الأردن.

٢١- تاريخ الإسلام للذهبي، تحد: د. عمر تدمري، دار الكتاب العربي --بيروت.

٢٢- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، مصورة دار الفكر، بيروت.

٢٣- التبيان في تفسير القرآن للطوسي، دار إحياء التراث العربي،
 بيروت.

٢٤ التبيان في إعراب القرآن للعكبري المطبوع بعنوان (إملاء ما من به الرحمن) المكتبة العلمية بيروت.

٢٥- تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان لمرعي الكرمي، تحدد. سلميان بن صالح الخزي، مطبعة المدني بمصر، ط١ (١٤٠٩هـ/١٩٨٩م).

٢٦- تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن لمرعي الكرمي، تح: مسسه ور سلمان، دار السلف، الرياض، ط ١ (١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م).

۲۷ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي، تحـ: فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت.

۲۸ الترغیب والرهیب للمنذري، تح: مصطفی عمارة، دار الریان للتراث.

٢٩- تفسير البيضاوي، مصور عن المطبعة العثمانية سنة (١٣٠٥هـ).

٣٠ التفسير الحديث للأستاذ محمد عزة دروزة دراسة وتحليل (رسالة ماجستير لعبد الحكيم محمد الأنيس -جامع بغداد ١٩٩٣م).

٣١- تفسير الخازن، دار الفكر، بيروت، و(النسخة المحققة المقدمة في أطروحة إلى كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود (٨٤٠هـ/ ١٤٠٩م).

٣٢- تفسير الرازي، دار الفكر، بيروت (١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م).

٣٣- تفسير السمرقندي، تحد: علي معوض وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت.

٣٤- التفسير الصحيح للدكتور حكمت بشير ياسين، دار المآثر، المدنية المنورة.

٣٥- تفسير الطبري، تحد: محمود وأحمد شاكر، دار المعارف، القاهرة ط٢.

٣٦- تفسير عبد الرازق، تح: د. مصطفى مسلم، مكتبة الرشد، الرياض ط١.

٣٧- تفسير القرطبي، مصور عن الطبعة المصرية بتصحيح أحمد عبد العليم البردوني.

٣٨- تفسير ابن كثير، دار الهلال، بيروت ط١ (١٩٨٦م).

٣٩- تفسير المنار لرشيد رضا، الهيئة المصرية للكتاب (١٩٧٢م).

٠٤- التقريب لابن حجر، تحد: محمد عوامة، دار ابن حزم، بيروت، ط١(١٤٢٠هـ).

١١- تلخيص المستدرك للذهبي (مع المستدرك).

27- تهذيب الأسماء واللغات للنووي، مصورة دار الكتب العلمية، بيروت.

٤٣ توقيف الفريقين على خلود أهل الداريس لمرعي الكرمي، تحـ: خليل السبيعي، دار ابن حزم، بيروت.

25- الجامع للترمذي، تحدد. بشار عواد معروف، دار العرب الإسلامي، بيروت.

20 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، تحـ: علي الشربجي وقاسم النووي، مؤسسة الرسالة ط٣.

- ٤٦- حاشية الجرجاني على الكشاف (مع الكشاف).
- ٧٤- حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي «عناية القاضي وكفاية الراضي»، مصورة دار صادر.
- ٤٨- حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي، مصورة دار إحياء التراث العربي.
- ٤٩ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، مصورة دار الكتاب العربي،
  بيروت.
- · ٥- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي، مصورة مكتبة الثفافة الدينية، القاهرة.
- ١٥- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، تحدد. أحمد الخراط، دار القلم.
- ٥٢ الدر المنشور في التفسير المأثور للسيوطي، ط الأنوار المحمدية بالقاهرة ودار الكتب العلمية ودار المعرفة.
- ٥٣ دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي الكرمي، تحد: د. عبد الله الغفيلي، دار المسيد، الدياض، ط١ (١٤١٩هـ/١٩٩٨م).
  - ٥٤ ديوان ابن المعتز (ت: ٢٩٦هـ)، دار صادر، بيروت.
    - ٥٥- ديوان أبي العتاهية، دار صادر، بيروت.
  - ٥٦- ديوان أمرئ القيس د. عمر الطباع، دار القلم، بيروت.
- ٥٧ ديوان بشار بن برد، شرح مهدي محمد ناصر الدين دار الكتب العلمية، بيروت، ط١.

۰۵۸ دیوان المتنبي بشرح البرقوقي، دار الکتاب العربي، بیروت (۱٤۰۷هـ/ ۱۹۸۶م).

99- ديوان محمود الوراق شاعر الحكمة والموعظة، جمع ودراسة وتحقيق أ.د: وليد قصاد، مطابع البيان، دبي، ط١ (١٤١٢هـ/ ١٩٩١م).

٠٦- روح المعاني للألوسي، دار إحمياء التراث العمربي، بيروت، ط٤ (١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م).

٦١- زاد المسير لابن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت ط٤ (١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م).

77- الزهد والرقائق لابن المبارك، تح: أحمد فريد، دار المعراج، الرياض، ط (١٤١٥هـ).

77- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حيمد، تح: بكر أبو زيد، ود. عبد الرحمن العثيمين.

75- سنن ابن ماجه، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، مصورة دار إحياء التراث العربي، بيروت.

70- سنن النسائي، بعناية عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط٤.

71- سير أعلام النبلاء للذهبي، تحد: مجموعة من المحققي، مؤسسة الرسالة، بيروت.

7۷- شرح ابن عقیل علی ألفیة ابن مالك، تحـ: د. محـمود مصطفی حلاوي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط۱ (۱٤۱٦هـ/۱۹۹۲م).

7۸- شرح حديث: «لبيك اللهم لبيك» لابن رجب الحنبلي البغدادي، تحـ: د. الوليد آل فريان، دار عالم الفوائد، مكة، ط١ (١٤١٧هـ).

19- شرح صحيح مسلم للنووي، تحد: خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط١.

· ٧- شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية، قدم له وعرف به حسنين محمد مخلوف، دار الكتب الإسلامية، القاهرة.

٧١- شرح المواقف للجرجاني، مطبعة السعادة، القاهرة (١٣٢٥هـ/١٩٠٧م).

٧٢- شعب الإيمان للبيهقي، تحد: محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١.

٧٣- الصبايات فيما وجدته على ظهور الكتب من الكتابات لجميل العظم، تح: رمزي دمشقية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط١ (١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠م).

٧٤- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحـ: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ط٣.

٧٥- صحيح البخاري (مع فتح الباري) السلفية.

٧٦- صحيح مسلم، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت (١٤١٣هـ).

٧٧- صفة الجنة لابن أبي الدنيا، تح: عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة ط١.

٧٨- صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني، تحد: على رضا عبد الله، دار المأمون للتراث، ط١،

٧٩- طبقات المفسرين للأدنه وي، تحد: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.



٨٠ طبقات المفسرين للداوودي، دار الكتب العلمية، بيروت.

٨١- العلماء العزاب لأبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط٤ (١٤١٦هـ).

۸۲- الفارق بين المصنف والسارق (ضمن شرح مقامات جلال الدين السيوطي) حققها وشرحها سمير الدروبي، مؤسسة الرسالة، ط۱ (۱٤٠٩هـ).

٨٣- غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح لمرعي الكرمي، تحد: بسام الجابي، دار ابن حزم، بيروت، ط١.

٨٤- فتح الباري لابن حجر، السلفية.

^△- الفتح السماوي بتخريج أحاديث تنفسير البيضاوي للمناوي، تحـ: أحمد مجتبى بن نزير عالم، دار العاصمة، الرياض، ط١ (٩٠٩هـ).

٨٦- الفرق بين الفرق للبغدادي، تحد: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت.

^^ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، تحـ: د. محمـد إبراهيم نصر، ود. عبـد الرحـمن عـمـيـرة، شـركـة عكاظ بجـدة، طـ (١٤٠٢هـ/١٩٨٢م).

٨٨- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (قسم التفسير)
 صادر عن مؤسسة آل البيت، عمان، مطابع الجميعة التعاونية (١٩٨٩م).

٨٩- فيض القدير للمناوي، مصورة دار الفكر، بيروت.

٩٠ القاموس المحيط للفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٤
 ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م).

91- قانون التأويل لابن العربي، تح: محمد السليماني، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط٢.

٩٢ - القراءات الشاذة لابن خالويه، مصورة دار الكندي، إربد الأردن.

٩٣- القــواعــد لابــن رجب الحنبلي، مكتـبـــة البــــاز، مكة، ط١ (١٤١٧هـ/١٩٩٦م).

٩٤ قوت القلوب لأبي طالب المكي، مصورة مطبعة الأنوار المحمدية،
 القاهرة.

٩٥- الكشاف الأستار عن زوائد البزار للهيشمي، تحد: الأعظمي، مؤسسة الرسالة، ط٢.

٩٧- كشف الظنون للحاج خليفة، مصورة مؤسسة التاريخ العربي.

٩٨- الكليات للكفوي، تحدد. عدنان درويس، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط٢.

99- الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية لمرعي الكرمي، تحد: نجم عسب الرحمن خلف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١ (٦٠٤هـ/١٩٨٦م).

١٠٠ الكوكب الأجوج في أحكام الملائكة والجن والشياطين ويأجوج ومأجوج لعلوي بن أحمد السقاف، مصورة عن طبعة البابي الحلبي.

۱۰۱- اللامات للهروي، تحد: د. يحيى علوان حسون، مركز عبادي، صنعاء، ط۲.

۱۰۲ – اللامات لأحمد بن فارس، تح:د. شاكر الفحام (فصلة من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ج٤م٨٤)، مطبعة جامعة دمشق (١٣٩٣هـ/١٩٧٣م).

۱۰۳ - اللامات للزجاجي، تحدد. مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، ط۲ (۱۳۸۹هـ/ ۱۹۶۹م).

- ۱۰۶ لــان العـرب لابن منظور، دار صـادر، بيـروت، ط۱(۱۶۱هـ/ ۱۹۹۰م).
  - ١٠٥- مجمع الزوائد للهيثمي، دار الكتب العربي، بيروت.
- ۱۰۱- مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن العاصمي (د.م.ت).
- ١٠٧- المحرر الوجيـز لابن عطية، تحـ: الرحـالي الفاروق وآخـرين، الدوحة، ط١.
  - ١٠٨- المحلى لابن حزم، دار الفكر، بيروت.
- ۱۰۹ مختصر طبقات الحنابلة للشطي، دراسة فواز الزمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ١١- المختصر في علم التاريخ للكافيجي، تحد: د. محمد كمال الدين
  عز الدين، عالم الكتب، بيروت، ط۱ (۱٤۱۰هـ).
- ۱۱۱- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران، مؤسسة دار العلوم، بيروت.
- 117 مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب لمرعي الكرمي، تحدد. نجم عبد الرحمن خلف، مكتبة الرشد، الرياض، ط١ (٤١١هـ/ ١٩٩٠م).
  - ١١٣- المستدرك للحاكم، مصورة دار الفكر، بيروت.
  - ١١٤- مسند أحمد، مصور عن الطبعة المصرية الأولى.

١١٦- مسند الطيالسي، مصورة دار المعرفة، بيروت.

۱۱۷ – مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري، تحـ: موسى محمد علي وعزت عطية، دار الكتب الإسلامية ط١ (١٤٠٥هـ/١٩٨٥م).

١١٨ - المطالب العالية لابن حجر، تحد: الأعظمي، دار المعرفة، بيروت.

91۱۹ - معالم التنزيل للبغوي، تحد: محمد النمر وعشمان ضميرية وسليمان الحرش، دار طيبة، الرياض.

٠١٢- معاني القرآن وإعـرابه للزجاج، تحـ: د. عبد الجليل شلبي، دار الحديث بالقاهرة، ط٢.

۱۲۱ – معاني القرآ للفراء، تح: أحمد نجاتي ومحمد علي النجار، مصورة دار السرور (د.ت).

١٢٢ - معاني القرآن للنحاس، تحد: محمد علي الصابوني، شركة مكة، ط١.

۱۲۳ - المعجم الأوسط للطبراني تح: محمود الطحان، دار المعارف، الرياض، ط١، وتحد: طارق عوض الله، وعبد المحسن الحسيني، القاهرة.

١٢٤ – معجم البلدان لياقوت، دار صادر، بيروت.

1۲٥ - المعجم الصغير للطبراني (الروض الداني) تحد: محمد شكور محمود، المكتب الإسلامي بيروت.

۱۲٦ - معجم مقايسس اللغة لابن فارس، تحـ: عبـد السلام هارون، البابي الحلبي، ط٣ (١٤٠٥هـ).

۱۲۷ – معجم القراءات القرآنية للدكتور أحمد مختار عمر والدكتور عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، ط۲ (۱۹۹۷م).

۱۲۸- المعجم الكبير للطبراني، تح: حمدي السلفي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

۱۲۹ – معجم المفسين لعادل نويهض، مؤسسة الثقافية، بيروت، ط۳ (۱٤۰۹هـ/ ۱۹۸۸م).

۱۳۰ - معجم المؤلفين لكحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط۱ (۱۶۱هـ/۱۹۹۳م).

۱۳۱ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، (۱۹۹۲م).

۱۳۲ – المقاصد الحسنة للسخاوي، مصورة دار الكتب العلمية، بيروت، ط۱ (۱٤۰۷هـ).

۱۳۳ – مناهل العرفان للزرقاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١ ( ١٩٩٦ م).

١٣٤ - المنهاج في شعب الإيمان للحليمي، تحـ: حلمي محـمد فودة، دار الفكر، بيروت، ط١.

۱۳۵ – موارد الظمآن للهيمثي، تحـ: محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٣٦- النعت الأكمل للغزي، تحد: محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة، دار الفكر، دمشق.

١٣٧- نفحة الريحانة للمحبي، تحد: عبد الفتاح محمد الحلو، البابي الحلبي، القاهرة.

۱۳۸ – النهاية لابن الأثير، تحـ: طاهر الزاوي، ومـحمـود الطناجي، المكتبة العلمية، بيروت.

١٣٩- النهر الماد لأبي حيان (مع البحر المحيط).

٠١٤ - هدية العارفين للبغدادي، مصورة دار إحياء التراث العربي، يروت.

181 - الوسيط للواحدي، تحـ: عادل عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1.



## المصادر المخطوطة

١٤٢ - اللباب في علوم الكتاب لابن عادل، نسخة الأحمدية بحلب.

۱٤٣- شرح العضدية للجلال الدواني وعليه حاشية لعبد الكريم التكريتي «مخطوط».

## \* \* \*

## المجلات

182- مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد (١٧) سنة ١٤١٧هـ.





